onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أحمدقاسم جودة

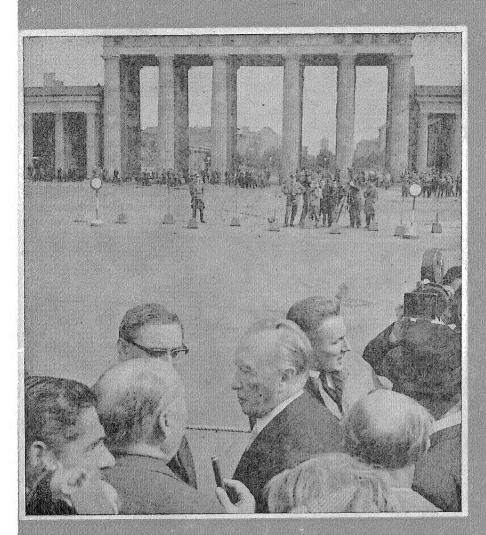

اهداءات ۲۰۰۱ أ.د.يديي حسوقي القاسرة Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# (وياه والنايرى في المانيا تاتبلين وانطباعان

بعث الم احمد**قاسِم جودَه** 





#### رجاء وَدُ عَاءِ ...

« لقد أشرفت على الثالثة والثمانين من عمرى . وهأنذا أقف بين يدى الله متقدماً برجاء أخير لاحول لى فيه — لسوء الحظ — ولا قوة ٤ و إنما هو صادر من أعماق قلبى : إنه دعاء إلى الله أن يمنح البشرمن الحب ، ومن الطهر ، ومن الصفاء ، أكثر مما منحهم حتى الآن — من أجل خلاصهم ! » .

جرهارت هاوبثماد (۱۸۲۲–۱۹۶۲)



## هذا الكناب

ليس هذا أول كتاب لى فى أدب الرحلات والأسفار . فقد سبقه منذ بضع عشرة سنة كتاب آخر باسم «مارد من الشرق» نشر فى عام ١٩٥٠ ، وتضمن طائفة من الأحاديث والانطباعات عن رحلتين طويلتين قمت بهما إلى الهند ، إحداها سنة ١٩٣٩ ، قبل الاستقلال ، والأخرى بعدها بعشر سنوات على وجه التحديد — سنة ١٩٤٩ — أى بعد الاستقلال .

وبين يدى الآن مخطوط عن رحلتى إلى الصين سنة ١٩٥٧ ، أرجو أن أنشره في وقت قريب . وإن كان بعضه يحتاج إلى جهد كبير ليخرج من نطاق الرموز والعناوين التي سجلتها على عجل ، لأعود إليها بالشرح والتحليل عند ما يسمح الوقت المحدود الذي أعثر عليه بين واجبات العمل ، ومشاغل الحياة .

وقد تبينت على ضوء تجاربى السابقة فى الأسفار ، وهى تجارب ساقتنى حتى الآن إلى زيارة جميع القارات (عدا استراليا) ، فطوفت عبر آسيا من المشرق العربى إلى أقاصى الصين ، وعبر أفريقيا من شمالها إلى أو اسطها وشرقها فى أريتريا والصومال . وعبر أوربا من موسكو إلى براغ وبودابست وباريس وبرلين ولندن . وعبر أمريكا الشمالية مطوفاً بأرجاء الولايات المتحدة بين المحيطين . وعلمتنى تجارب هذه الأسفار كلها بأن من الخطأ ترك الزمن يعنى على دروسها وانطباعاتها ، حتى (تبهت) الصور ، وتمحى جدة الأحاديث والذكريات .

لهذا حرصت على تدوين كثير من مشاهداتى وملاحظاتى طوال الأشهر الثلاثة التى طوفت فيها بأنحاء ألمانيا ، متكلاً ومستمعاً ، متفرجاً ودارساً ، مشتغلاً ومستجاً حتى تجمع لى من هذه المادة ما يشبه مائدة صغيرة من مختلف ألوان الشراب والطعام . ولعل بعض القراء قد تذوق بعض هذه الألوان على صفحات (المصور) أو (الهلال) أو على أمواج الأثير . ولكنى لاأحسب ذلك إلا دافعاً إلى مزيد من الإغراء الذى جعلنى أسارع إلى تقديم هذا الكتاب إلى جهرة قراء اللغة العربية ، والمساهمة بنصيب متواضع فى أدب قديم محبب إلى النقوس فى جميع اللغات ، وهو أدب الرحلات . ومن حسن الحظ أن هذا الأدب قد حظى فى الأدب الحديث أيضاً بقدر وافر من عناية المشتغلين بالأدب والصحافة على السواء . واخر ما قرأت من هذا القبيل ذلك الكتاب المتع الذى أصدره زميلي وصديق الأديب الساخر الأصيل الأستاذ أنيس منصور ، وجعل عنوانه « ٢٠٠ يوم حول العالم » .

وإذا لم يكن فى أمثال هذه المؤلفات من فأئدة سوى إغراء القراء بالاستزادة من المعرفة بأحوال الناس والحياة فى عالم كادت تمحى فيه المسافات بين بلد وبلد، وبين شعب وشعب. لكان جديراً بكل جهد بذل فى إخراجه ، كمجرد مساهمة جد متواضعة فى هذا الميدان.

\* \* \*

وقد بدأت أفكر فى زيارة ألمانيا إثر كلة عتاب سمعتها تشكرر مرة بعد أخرى على أنسنة بعض الأصدقاء الألمان الذين التقيت بهم فى القاهرة ، وقد عبروا فى رقة بالغة عن أسف مشوب بالدهشة ، لأننى فى كل رحلاتى إلى أوربا والولايات المتحدة الأمريكية ماراً بأوربا لم أنتهز فرصة واحدة لإلقاء نظرة على بلدهم الكبير،

والاطلاع — كصحنى مسئول — على تطوره السريع المذهل من الفقر المدقع والدمار المروع فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ، إلى الرخاء والبناء والتعمير والتقدم بسرعة الصواريخ فى ميادين الصناعة والاقتصاد والإصلاح الاجتماعى .

وتصادف أن جاء هذا العتاب في اللحظة التي كنت عاكفاً فيها على التفكير في إجازة طويلة أستريح خلالها من أثقال العمل التي ناء بها كاهلي بعد أن تجاهلت حتى في الراحة أكثر من ثلاث سنوات متواصلة . فرأيتها فرصة في أوانها لزيارة ألمانيا لعلني أحظى بقسط من الراحة ، وأستكمل في الوقت نفسه جزءاً من الكثير الذي لا يزال ينقصني في دراسة الشئون العالمية — على الطبيعة . وقد استقر في نفسي بعد تجاربي المتعددة في السفر ، أن قراءة الكتب والصحف ، والاستماع إلى الإذاعات والمحاضرات شيء ، ودراسة الموضوعات والمشاكل في مكانها ، وبين أصحابها شيء آخر . ولهذا عقدت العزم على أن تكون زيارتي الأولى إلى وبين أصحابها شيء آخر . ولهذا عقدت العزم على أن تكون زيارتي الأولى إلى المانيا خلال أشهر الصيف الماضية ، أي صيف سنة ١٩٦٢ .

وجاء الصيف ، ومع كل شهر منه عذر يضطرنى إلى التسويف على مضض الأن ظروف العمل كانت تفرض على الانتظار ، ولاسيا أن كلا الزميلين الكبيرين. في دار الهلال ، الأستاذين فكرى أباظه وعلى أمين ، اضطر إلى السفر قبلى المعلاج . ولم يكن في استطاعتي أن أترك مكانى أيضاً في رياسة تحرير (المصور) قبل عودتهما من الخارج .

وهكذا قدر لى ألا أسافر إلى ألمانيا حين يؤثر السائحون زيارتها ، فى فصلى الربيع والضيف ، ولكن حاجتى إلى الراحة والاستجام ، كانت مقترنة برغبة لا تقف عند حد فى الدرس والاستقصاء . ولهذا قررت أن أمضى فى ترتيبات الزيارة ، ولو فى زمهرير الشتاء !

وكان شتاء تحدثت به الركبان! والركبان في عصرنا الحاضر لم يعودوارا كبي الجال وسائر الدواب ، بل هم مراسلو الصحف ووكالات الأنباء الذين ينتشرون في كل مكان على وجه الأرض ليركبوا بأفكارهم وأخبارهم متن الأثير! وهم في أماكنهم باقون ، لا ينتقلون منها ولا يتحولون عنها ، ولا يتجولون كاكان يفعل الأولون! وقد تحدث ركبان الأثير هؤلاء عن هذا الشتاء بالذات ، وأفاضوا في استقصاء الأخبار الوثيقة عن قسوته التي لم يشهد لها العالم مثيلاً خلال عشرين أو ثلاثين سنة قبل الآن.

ولم أحزن . ولم أندم .

لقد شهدت أورباكما لم يتح لى أن أشاهدها من قبل . كنت فى كل مرة أرى صيفها وربيعها . فرأيتها فى هـذه المرة ترتدى أجمل غلالة بيضاء من نسج الطبيعة الساحرة فى الشتاء!

والبرد ؟

أحسست به أيضاً كما لم أحس به ولم أتصوره قبل اليوم . ولكنها كانت تجربة جديدة مثيرة لإنسان جاء من أفريقيا وحرها اللافح ، ليجد نفسه فجأة متجولاً في طقس تهبط فيه درجة الحرارة إلى ٢٥ درجة مثوية تحت الصفر!

ومع ذلك لم أصب مرة واحدة بالزكام ، مجرد الزكام الذى ألتقطه عادة كما يلتقط المغناطيس إبر الحديد ، كلا جلست دقيقة أو دقيقتين في معبر للهواء! فالبرد شديد حقًا ، وقارس حقًا . ولكنه هناك برد جاف ، صحى ، يبعث على الحركة والنشاط .

شم كان هناك شيء آخر .

كانت هناك حرارة الصداقة القديمة والحديثة التى جمعت بين شعبى مصر وألمانيا على مدى التاريخ . وما من مصرى يستطيع أن يعيش يوماً فى ألمانيا دون أن يستشعر قوة هـذه الصداقة ودفئها فى علاقاته بالمئات والألوف من أبناء الشعب الألمانى على اختلاف طبقاته ، حتى بين القلة التى ضللتها الدعايات الصهيونية الخبيثة ، على النحو الذى لا يحتاج هنا إلى بيان .

وإنه ليسرنى و يشرفنى أن يكون هذا الكتاب ثمرة متواضعة من ثمار هذه الصداقة الوثيقة العريقة.

أحمد قاسم جوده



## لكى نفهم ألمابنيًا الُاتحادية

إن الذى يزور ألمانيا الاتحادية ، أو « الجمهورية الاتحادية لألمانيا وبرلين , الغربية » — وهو اسمها الرسمى — سيجد من العسير عليه أن يتفهم الناس والحياة فيها ، ويدرك طبيعتها ومشاكلها ، ويفهم الاصطلاحات الشائعة على ألسنة الملايين الأربعة والخمسين الذين يؤلفون مجوع سكانها (طبقاً لتعداد سنة ١٩٦١) ما لم يكن ماماً بطرف من تاريخها وظروفها وتطور النظم والأشكال السياسية فيها ، قبل الحربين العالميتين الأخيرتين وبعدها .

ولكيلا أتحول عن الهدف الأساسي من وضع هذا الكتاب ، وهو تسجيل المشاهدات ، والانطباعات التي رسخت في نفسي خلال رحلتي إلى ألمانيا ، وتجولى بين أرجائها ، وأحاديثي مع أناس من مختلف الطبقات في ربوعها ، فقد رأيت أن أقدم لهذه الانطباعات بكلمة سريعة ، وإلمامة خاطفة بهذه الجوانب ، مستنداً إلى آخر ما بين يدى من بيانات ، ترسم صورة عامة لذلك البلد الصديق العريق. ولنبدأ من البداية ، كما يقولون .

لنبدأ بسطور قليلة جداً تلخص تاريخ الشعب الألماني منذ نشأته حتى اليوم: إنه واحد من الشعوب التي اصطلح على تسميتها « بالشعوب الجرمانية». مثله.

في خلك مثل شعوب أخرى في شمال أوربا ، كشعب السويد وشعب الدنمرك . وقد كان الشعب الألماني في أول الأمر عبارة عن مجموعة من القبائل القديمة ، فكان منه السكسوني والفريزيون في الشمال ، وقبائل الفرنج أو الفرنك في الغرب وقبائل التورنج في الوسط ، وقبائل السواب والبافار في الجنوب . وكان لكل من هذه القبائل بطبيعة الحال طبائعها ، وعاداتها ، وتقاليدها ، التي تعتزبها ، وترفض أن تتخلى عنها . وما زال أثر التنوع والتعدد في هذه العادات والطبائع والتقاليد بارزاً ملموساً حتى اليوم في الدولة الاتحادية التي تضم سلالات هذه القبائل القديمة ، ولعل أهم مظهر لأثر هذا التعدد القبلي هو النظام القدر الى الذي هو دعامة الحكم في ألمانيا الاتحادية من أيام بسمارك حتى الآن .

وقد عرف العالم « الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة » لأول مرة سنة ٨٠٠ ميلادية يوم تولى البابا ليو الثالث تتويج شارلمان ملك الفرنسيين إمبراطوراً عليها . وبلغت هذه الإمبراطورية أوج مجدها بعد أربعة قرون تحت حكم آل هوهنشتاوفن . ثم أخدت في الاضمحلال والانحلال مع تعاظم سطوة الأمراء الإقطاعيين . ولكنها عادت أعظم مما كانت عندما آل حكمها مع حكم أسبانيا إلى آل هابسبورج وأصبحت تؤلف مع النمسا وأسبانيا إمبراطورية من أكبر الإمبراطوريات وأقواها في التاريخ .

وبدأت مع النصف الأول من القرن السادس حركة ( الإصلاح الديني ) حين ظهر مارتن لوثر ( ١٤٨٣ – ١٥٤٦ ) . وظهرت بظهوره أول ترجمة للتوراة والإنجيل باللغة الألمانية التي يرجع إليه الفضل في وضع قواعدها ونحوها . ولكن القرن السابع عشر كان يخبى ولألمانيا أهو الا شداداً ، فاندلعت الحرب في ربوعها ثلاثين عاماً ( ١٦١٨ – ١٦٤٨ ) وأحدثت من الدمار والحراب ما لم تشهده

ألمانيا من قبل ، دون أن تحقق الغرض من قيامها وهو الوحدة الدينية . وجاء القرن الثامن عشر فتألق خلاله نجم الدولة البروسية . ولكن « الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة » تلقت الضربة القاضية على يد نابليون فى أوائل القرن التاسغ عشر . وقام على أنقاضها اتحاد مفكك العرى دام خمساً وستين سنة ، حتى جاء عام ١٨٧١ ، فارتفع لأول مرة علم « الرايخ الألمانى » ، وأجمع الألمان على تتويج ملك بروسيا امبراطوراً على دولنهم الجديدة ، وأصبح الأمير أوتو فون بسمارك ، عبقرى السياسة الألمانية ، أول «مستشار» للرايخ الجديد .

ومما يلفت النظر أن قيام الرايخ الألماني الجديد لم يكن فقط إيذاناً بنهوض ألمانيا السياسي ، بل كان في الوقت نفسه فاتحة عهد زاهر في عالم الاقتصاد الألماني والفلسفة الألمانية والأدب والموسيقي وسائر الفنون والعلوم . وحسبنا أن نذكر في هذه الفترة ظهر الفيلسوف العظيم إيمانويل كانت ، كا ظهر في الشعر أعظم شعراء ألمانيا على الإطلاق ، وفي طليعتهم جوته وشيار وليسنج .

وجاء القرن العشرون ، لتواجه ألمانيا فى نصفه الأول أفظع حربين عرفتهما البشرية ، هما حرب سنة ١٩٣٩ .

ولم يكن في استطاعة أعظم الناس تفاؤلا أن يتنبأ بأن ألمانيا التي سحقتها الهزيمة فاستسلمت بلا قيد ولا شرط لقوات الحلفاء الفربيين والسوفنيت ، ستنهض مرة أخرى على قدميها ، وتصعد من السفح إلى القمة — أجل القمة السامقة في الرخاء الإقتصادي — وتستعيد مكانتها بين الدول الكبرى ، رغم أن معاهدة الصاح لم توقع معها حتى اليوم !!

عند هذا الحد من العرض التاريخي الخاطف يجب أن أسارع فأقول إن ألمانيا التي أتحدث هنا ، لبست هي الرايخ الألماني القديم ، بل هي جزء منه ، وهو الذي تقوم فيه الآن «الجمهورية الاتحادية لألمانيا الغربية وبرلين» . ذلك أن المنتصرين فرضوا على الرايخ الألماني ( بحدوده التي كانت معروفة سنة ١٩٣٧ ) ، تقسيما لأراضيه إلى أربع مناطق للاحتلال على الوجه التالى :

- ١ منطقة بريطانية .
- ٣ منطقة أمريكية .
- ٣ -- منطقة فرنسية .
- وهذه كلها تقع فى الغرب .
- غ سوفيتية تقع في الوسط والشرق .

وكذلك قسمت برلين أربعة قطاعات ، ثلاثة لحلفاء الغرب ، والرابع السوفييت .

وفى الوقت نفسه نزعت الولإيات الشرقية من الرايخ الألمانى وأجلى عنها معظم كانها ، ووضعت تحت الإدارة البولندية كا وضع جزء منها تحت الإدارة السوفيتية وذلك إلى أن تبرم معاهدة الصلح .

وفى سنة ١٩٤٨ أعيد تقسيم برلين ، فأدمجت القطاعات الثلاثة : الفرنسية والبريطانية والأمريكية في قطاع واحد أصبح يسمى « برلين الفربية » ، وأصبح القطاع الباقى ، وهو السوفييتى قائماً بذاته باسم « برلين الشرقية » وبعد عام واحد أى في سنة ١٩٤٩ أعلن ممثلو الولايات الألمانية في مناطق الاحتلال الفربية الثلاث تأسيس « جمهورية ألمانيا الاتحادية » . ولكن هذه الجمهورية لم تصبح دولة ذات

سيادة إلا في سنة ١٩٥٥ . وهي تشمل الولايات الإحدى عشرة التالية :

| عدد السكان  | اسم الولاية                           |
|-------------|---------------------------------------|
| ۰۰۸ر۲۷۰ر۲   | ١ — شليزفيج هو لشتاين                 |
| ۱۰۸۰۷٬۲۰۰   | ۲ — هامبورج                           |
| ۱۰۰ر۱۵ر۲    | ٣ — سكسونيا السفلى                    |
| ۰۰۰ر۲۷۲     | ع — بريمن                             |
| ۰۰۲ر۸۵۵ره۱  | <ul> <li>نوردراین فستفالیا</li> </ul> |
| ۰۰۰ر۱۵۲رع   | ٦ – هيسن                              |
| ۲۰۷۰،۵۵۳۲۳  | ٧ — راينلاند _ بالاتينات              |
| ۰۰۰ر۳۳۹ر۷   | 🔥 — بادن فرتمبورج                     |
| ۰۰۰ر۲۷۸ر۹   | ٩ — بافاريا                           |
| ۰۰۰ر۰۶۰ر۱   | ١٠ — السار                            |
| ۲۶۲۲۲ر۲     | ١١ — برلين الغربية                    |
|             | المجموع .                             |
| ۳۰۰۰ر۲۱۸ر۵۵ | طبقاً لتعداد ديسمبر سنة ١٩٥٨          |

وإذا كناقد أضفنا برلين الغربية إلى هذا الإحصاء، فيجبأن نشير فى الوقت ذاته إلى أنها تنفرد بمركز خاص لا تشاركها فيه الولايات العشر الأخرى ، إذ أن برلين الغربية ليست فى الواقع خاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية الألمانية بالمعنى المفهوم فيما يتعلق بسائر الولايات ، ولا يزال تطبيق الدستور الاتحادى الألماني فيها خاصماً لعدد من القيود ، وفقاً للاتفاقات الرباعية التي أبرمت فى عامى ١٩٤٤

إن ألمانيا ، كما يراها الألمان الغربيون ليست مجرد بلد مشطور قسمين ، كما هو الاعتقاد السائد فى العالم الخارجي ، بل هى بلد مقسم ثلاثة أقسام منذ سنة ١٩٤٥ وهذه الأقسام هي :

- (١) الجمهورية الاتحادية لألمانيا الغربية وبرلين (أى القسم الغربي منها).
- (٢) جمهورية ألمانيا ( الديمقراطية ) أى الشيوعية القائمة فيما يسمى ( ألمانيا الشرقية ) ، وهي تسمية يعترض عليها الألمان الغربيون كما أوضحت في مكان آخر .
- (٣) الولايات الشرقية ، للرايخ الألمانى ، ويعنون بها الولايات التى وضعت (مؤقتاً ) تحت الإدارة البولندية والروسية المباشرة . ويقولون إن الألمان قد استقروا في تلك الولايات منذ القرون الوسطى ، وخلقوا فيها نهصة اقتصادية وثقافية عظمى . وقد أصبح الألمان فيها الآن قلة قليلة بعد أن طرد منها نحو ٩ ملايين من الألمان بين سنة ١٩٤٤ و سنة ١٩٤٦ .

ويبلغ عدد سكان ألمانيا الشيوعية نحو ثلث سكان ألمانيا الغربية و برلين ، فييما يبلغ عدد الألمان الغربيين ( بما فيهم سكان برلين الغربية ) — طبقاً لتعداد أو اخر سنة ١٩٥٨ — ١٠٠٠ و ١٠٠٠ نسمة ، نرى التعداد نفسه يبين أن سكان ألمانيا الديمقر اطية أو الشيوعية ، يبلغ عددهم ١٠٠٠ و ١٧٠٣ نسمة .

و ترى الجمهورية الاتحادية ، أنها هي وحدها التي تملك أن تتفاوض باسم ألمانيا كلم باعتبارها الحكومة الوحيدة التي جاءت وليدة انتخابات حرة ، واستكملت في نظر القانون الدولي مقومات « الدولة ذات السيادة » .

أما الهدف القومى المنشود في ألمانيا العربية ، فقد لخصوه في هذه العبارة:

« توحيد ألمانيا بجميع أجزائها ، في ظل الحرية ، ومن طريق الوسائل السلمية » .

وهو هدف قد يبدو بسيطاً - على الورق - ولكن الاطلاع على حقائق الموقف منذ وضعت الحرب أوزارها حتى الآن كفيل بإقناع المرء بأن دون تحقيق هذا الهدف الأسمى للالمان الغربيين أهو الا بعد أهو ال ، ولكنهم ، رغم وضوح هذه الأهو ال ، يرفضون الاستسلام لليأس من تحقيقه بحال من الأحوال .

4 4 4

والحكم في ألمانيا الغربية حكم جمهورى ديمقراطي تكاد حرية الفرد فيه أن تطغى في قداستها على سلطة الدولة .

و « رئيس الاتحاد » هو رئيس الدولة . وينتخب لمدة خمس سنوات . وقد انتخب الرئيس الحالى الدكتور هينريخ لوبكه في يوليه سنة ١٩٥٩ .

أما رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء ، فيسمونه « المستشار » . وهو يتمتع طبقاً للدستور الألماني ، بسلطة تكاد تكون مطلقة ، ولا سيا إذا اقترنت هذه الساطة بشخصية قوية ، مهيبة ، كشخصية الدكتوركونراد أديناور المستشار الحالى الذي وافق على اعتزال الحكم في شهر أكتوبر المقبل ، لكى يخلفه نائبه الآن البروفيسور لودفيج إيرهارد وزير الاقتصاد وصانع المعجزة الاقتصادية الألمانية كما يسمونه .

ومن النصوص الفريدة فى الدستور الألمانى أن مجلس النواب (ويسمونه هناك البوندستاج) يستطيع أن يسحب الثقة من (المستشار)، ولكن المستشار لا يستقيل ولا يقال لمجرد سحب الثقة منه، يل يجب على مجلس النواب أيضاً حسل النواب أيضاً على على على على على على على النواب أيضاً الله يستقيل ولا يقال لمجرد سحب الثقة منه، يل يجب على مجلس النواب أيضاً الله يستقيل ولا يقال المجرد سحب الثقة منه، يل يجب على مجلس النواب أيضاً الله يستقيل ولا يقال المجرد سحب الثقة منه، يل يجب على مجلس النواب أيضاً الله يستقيل ولا يقال المجرد سحب الثقة منه، يل يجب على مجلس النواب أيضاً المنافقة الله يستقيل ولا يقال المجرد سحب الثقة منه، يل يجب على مجلس النواب أيضاً الله يقال المحرد سحب الثقة منه المنافقة المنافقة الله يقال المحرد الله يقال المحرد الله يقال المحرد الله يقال المحرد المحرد الله يقال المحرد الله يقال الله يقال المحرد الله يقال الله يقال المحرد الله يقال الله

أن يتفق مقدماً على اختيار خلف المستشار بالأغلبية البرلمانية . ويسمون هـذا الشرط ، « شرط الفيتو الإنشائي » أى الإيجابي ، البناء ، فلا تكون مهمة المجلس النيابي عزل رئيس الوزراء وكني . . . بل يجب أن يتحمل قبل العزل مسئولية اختيار الخلف الذي يراه أصلح منه .

و (البوندستاج)، أى مجلس النواب الاتحادى، هو أعلى سلطة تشريعية في البلاد، وينتخب عن طريق الاقتراع السرى المباشركل أربع سنوات. ويبلغ عدد أعضائه ٧٦٥ نائباً، من بينهم ٢٢ نائباً عن برلين الغربية. لهم حق الحضور والاشتراك في المناقشات ولكنهم لا يملكون حق التصويت، أى أن أصواتهم تعد استشارية محضة.

والبرلمان الألمانى يتألف من مجلس (البوندستاج) هذا ، ومن مجلس ثان يسمى (البوندسترات) ، أى المجلس الاتحادى . وعدد أعضائه ٤١ عضواً تعينهم حكومات الولايات العشروهم يسمون الولاية هناك (لاند) وجمعها (ليندر) ، يضاف إليهم أربعة مستشارين تعينهم الولاية الحادية عشرة وهي برلين الغربية ، ولكنهم هنا أيضاً لا يملكون حق التصويت إلا بصفة استشارية محض . ويتناوب رياسة هذا المجلس عاماً بعد عام رؤساء حكومات الولايات . وليست موافقة هذا المجلس محتمة في جميع القوانين ، ولكن هناك مشروعات بقوانين يقرها (البوندستاج) ولا يمكن تطبيقها واعتبارها سارية المفعول ما لم يقرها البوندسرات أيضاً .

وتتألف الحكومة الألمانية الاتحادية من ١٧ وزيراً مهمتهم السهر على تطبيق القوانين في أنحاء الولايات ، بواسطة حكوماتها الإقليمية ، والاشتراك في التشريع العام . ومزاولة اختصاصاتهم التي نص عليها الدستور وهي تتعلق بالشئون السياسية

والدفاعية والاقتصادية والتشريعية العليا ، كالحارجية والدفاع والنقد ونحوها . أما الشئون الإدارية والتنفيذية وفي مقدمتها شئون التعليم والأمن الداخلي والمعونة الاجتماعية والصحة والقضاء وإنشاء الطرق . فهي من اختصاص التقسيات الإدارية — أي المدن والقرى — تحت رقابة حكومة الولاية وحدها ، لا رقابة الحكومة المركزية التي تتخذ بون مقراً لها ، بوصفها عاصمة مؤقتة .

وهنا أحب أن أضغط على ناحية ليست واضحة تماماً في أذهان الذين يراقبون النظم الألمانية عن بعد ، وهي أن ألمانيا « دولة اتحادية » بأوسع معانى هذه الكلمة أي أنها اتحاد مجموعة من الولايات ، وأكاد أقول مجموعة من الدويلات داخل الدولة ، فلكل ولاية من الولايات الإحدى عشرة حكومة كاملة التكوين والمسئولية داخل حدود الولاية ، ولكل ولاية برلمان من مجلسين كأى برلمان في أي حكومة مستقلة . بل أن هذا البرلمان يستقل في بعض الحالات بتشريعات لا يملك البرلمان الاتحادي ولا الحكومة المركزية الاتحادية حتى حق المشاركة فيها ، كالتشريعات الخاصة بالتعليم والثقافة بوجه عام . وقد يدهش بعض الناس إذا علموا — مثلا — أن الوزارة الاتحادية ، المركزية ، لا تضم وزيراً للتعليم ، ولا وزيراً للثقافة في الولايات الإحدى عشرة !

وهذا الاستقلال الإقليمي ، أو الحجلي ، في ولاية ألمانيا الاتحادية هو الذي يفسر ما يلاحظه الزائر من متناقضات أو معميات خلال جولاته في أنحاء البلاد.

ومن هـذا القبيل ما يحسبه البعض من أن الحكم فى ألمانيا الغربية فى يد الحزب الديمقراطى المسيحى مؤتلفا مع حزب الأحرار الديمقراطى ، بينما تتمثل المعارضة فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى . وهـذا صحيح إذا كان المقصود

هو الحسكم المركزى المثل فى وزارة الدكتور أديناور القائمة عند كتابة هـــذه السطور .

ولكن هذا الفهم يصبح خاطئاً مائة في المائة إذا كان المقصود أن الحكم في كل الولايات الألمانية في أيدى الديمقر اطيين المسيحيين والديمقر اطيين الأحرار فالواقع غير ذلك تماماً . إذ أن الحكم في ولاية ما (لاند) قد يكون للديمقر اطيين المسيحيين ، وفي ولاية مجاورة لها للاشتر اكيين الديمقر اطيين الذين يمثلون المعارضة للدكتو إديناور وحزبه الديمقر اطي المسيحي في البرلمان الاتحادى ، ولا يشتركون بالطبع في الوزارة المركزية .

والأحزاب الألمانية القائمة الآن هي الآتية ، مع بيان عدد كل منها في البوندستاج ( مجلس النواب الاتحادي ) :

۱ --- الحزب الديمقراطى المسيحى وقد كان عدد نوابه فى انتخابات سنة
 ۱۹۱۱ : ۱۶۱ ، فأصبحوا ۲۰۱ فى انتيخابات سنة ۱۹۲۱ .

٣ — الحزب الديمةراطىالحر وكان عدد نوابه سنة ١٩٤٩ : ٥٣ فأصبحوا الآن ٧٧ .

٤ — الحزب الألماني ، وكان عدد نوابه سنة ١٩٤٩ : ١٧ فأصبحوا صفراً سنة ١٩٦١ .

ولا يوجد حزب شيوعي لأن القانون هناك يحظر قيام هذا الحزب .

هذه معلومات وجيزة ، مركزة ، رأيت أن أسجلها هنا كقدمة لابد منها قبل متابعة الفصول التي يضمهاهذا الكتاب . فلعلها تساعد القارىء على الطواف معى في جولة استغرفت زهاء ثلاثة أشهر للمرة الأولى في بلد من أجمل بلاد العالم ، وأرقاها ، وأوفرها رخاء ، وأكثرها كفاحاً للنهوض من كبوة بعد كبوة كانت إحداها تكفي لسحق شعوب كثيرة لا تملك من صفات الجد ، والكد ، وحب العمل والنظام ، ما يملك هذا الشعب العظيم .



### بلاد العنل والحريث

لم يَصدُق أحد قط كما صدق الشاعر العربى الذى قال: «وما راء كن سمعا»... وقد يصدق أيضاً المثل المشهور: « تسمع بالمعيدى خير من أن تراه » ... ولكن هذا المثل الأخير لا يصدق بحال من الأحوال على ألمانيا التي سمعت عنها ، وقرأت عنها ، ثم رأيتها للمرة الأولى خلال الأشهر الثلاثة التي قضيتها فيها بين آخر نو فمبر الماضي ومنتصف مارس من العام الحالى فوجدت الحديث عنها يحتاج إلى مجلدات ومجلدات ، و إلى صور لا تعد ولا تحصى تنقل إلى المرء فكرة صادقة عنها . فالواقع أن ألمانيا التي رأيتها ، وطفت بها شرقاً وغرباً ، وشمالا وجنوباً ، أجمل فالواقع أن ألمانيا التي رأيتها ، وطفت بها شرقاً وغرباً ، وشمالا وجنوباً ، أجمل فالواقع أن ألمانيا التي رأيتها ، وطفت بها شرقاً وغرباً ، وشمالا وجنوباً ، أجمل فالواقع أن ألمانيا التي رأيتها ، وطفت بها شرقاً وغرباً ، وها محيلة .

ولعل أول ما راعنى بعد أيام معدودة من إقامتى فى تلك البلاد متنقلا بين فرنكفورت ، وبون ، وباد جودسبرج ، وهامبورج ، ولوبيك ، وكوان ، أو كولونيا ، كما يسميها غير الألمان . هو ذلك الجو الغاس من الحركة والنشاط ، والبناء والتعمير ، والعمل والمرح ، والاستعداد فى البيوت والشوارع والمتاجر لاحتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة ، وعلى نطاق يجعل من الصعب على الإنسان أن يصدق أن أولئك الذين راحوا يملاً ون جو البلاد بمظاهر تلك الحيوية الدافقة ، قد خرجوا هم وآباؤهم وأبناؤهم من حربين طاحنتين فى خلال ثلاثين سنة بدأت أولاها سنة ١٩١٤ ، وانتهت الثانية سنة ١٩٤٤ بعد أن خلفت من الدمار والشقاء والبؤس ما لم تخلفه أية حرب أخرى سجلها التاريخ . . . .

أن تدب فيه روح اليأس ، وتسيطر عليه كآبة النفس ، ويقضى السنين الطوال نادباً حظه ، أو قانعاً بمحاولة الوقوف — مجرد الوقوف — على قدميه . ولكن ما هكذا الشعب الألمانى الذى رأيته ، وتحدثت إلى أفراده رسميين وغير رسميين ، شيوخاً مجربين وشباناً يافعين لا تخلو حياتهم من مشاكل أصبحت في معظمها عالمية لا محلية .

المهم أنهم جميعاً يبنون ، ويعمرون ، ويعملون ، ويمرحون ، ويشعرون — ولهم الحق كل الحق — بأن بلدهم خسر الحرب وكسب السلام ، وأنهم بالعمل ، والعمل ، ومزيد من العمل . . . قد استطاعوا أن يقفوا في دنيا الرخاء حيث هم الآن : فوق القمة . القمة التي يحسدهم عليها حتى الذين دقوا طبول النصر ، ثم أخفقوا بعد مضى أكثر من سبعة عشر عاماً على وقف القتال ، في الاتفاق على معاهدة للصلح ، بل إنهم أخفقوا حتى في طي صفحات الحقد والمرارة ، وما زلوا ينبشون الماضي بحثاً عن ضحايا جدد من بين قواد ألمانيا وزعائها القدامي ، يقدمونهم لحاكات عسكرية وسياسية لا يقتنع أحد بأحكامها ، ولا بجدواها ، إلا أن يكون الغرض منها هو تذكير الشعب الألماني بما يود أن ينساه ، وإحداث جراح عميقة — وإن تكن صامتة — في قلب هذا الشعب الذي دفع الضريبة كاملة عن أخطاء الحكم الدكتاتوري الذي ساقه إلى الحرب ، وما جرته الحرب من دمار .

والظاهرة الثانية التي استرعت انتباهي ، عند ما ذهبت إلى تلك البلاد العريقة في أو اخر شهر نو فمبر الماضي ، هي حساسية الشعب الألماني إزاء كل تصرف يشتم فيه نزعة دكتاتورية ، أو جنوحاً إلى طريق غير طريق الحرية ، بأوسع معاني هذه الكلمة الغالية . فقد شاءت المصادفات أن تكون أزمة مجلة (شبيجل) أي (المرآة) ، على أشدها عند وصولى ، وهي الأزمة التي أدت إلى استقالة وزير

الدقاع السابق ، هر شتراوس ، الذى يعد من أقدر الشخصيات السياسية البارزة ، ومن أقربها إلى قلب المستشار أديناور . وليس همذا مجال الدخول فى تفاصيل الأزمة ، وملابساتها ، ولا هو مجال الانحياز إلى جانب وزير الدفاع السابق الذى قيل إنه اتصل بالنائب العام — دون علم وزير العدل — طالباً القبض على صاحب المجلة ورئيس تحريرها وبعض محرريها والتحقيق معهم بتهمة إفشاء أسرار حربية للدولة .

ليس هذا مجال البحث في هذه التفاصيل والانحياز إلى جانب الوزير الذي استقال ، أو إلى جانب المجلة التي اعتقل رجالها ، ولكن الذي لفت نظرى وأثار إمجابي حقاً هو الاهتمام الهائل الذي تابع به الرأى العام الألماني أدوار الأزمة منذ لحظاتها الأولى ، ووقوفه وقفة قوية مشرفة مصراً على ضرورة احترام الحدود المرسومة بين السلطات ، وضمان حرية الصحافة ضماناً كاملا في حدود القانون بطبيعة الحال ، فلا يتدخل للحد من هذه الحرية كبير أو صغير . وفي هذا المقام سمعت تعايقاً لاذعاً من أحد الألمان الذين يقدرون وزير الدفاع السابق ويعجبون بمواهبه كخطيب مفوه ، وسياسي ضايع ، ولكنهم يقدسون مبادى والحرية ، ولا سيما حرية الصحافة . قال هذا الألماني :

- ترى ماذا يحدث لحرية الصحافة عندنا ، إذا رأى كل وزير أن يتخذ إجراءات مباشرة للقبض على كل صحفى يعتقد الوزير ، خطأ أو صوابًا ، أنه أساء للصالح العام ؟!

وهذه الحساسية المرهفة إزاء أى تصرف ينال من الحريات أو يتهددها من قريب أو بعيد ، لا تقتصر على الميدان السياسي وحده ، بل هي أساس متين ، صلب ، يقوم عليه الرخاء الاقتصادي الذي يلمسه كل من يزور ألمانيا الغربية

وبرلين الغربية . فالحرية التامة هي كلة السر وراء السياسة الاقتصادية التي أصرت الحكومة الاتحادية على انتهاجها رغم جميع المخاوف ، ورغم جميع المعارك التي خاضها البروفسور إيرهارت نائب مستشار ألمانيا الغربية ورئيس مجلس وزرائها الاقتصادى حتى أثبتت الإحصائيات والتجربة الفعلية أن الحرية في دنيا المال والاقتصاد دعامة كبرى في بناء الدولة كالحرية في عالم السياسة سواء بسواء . وفي ذلك يقول البروفسور إيرهارت في كتابه المشهور «المنافسة طريق الرخاء»:

« إننا إذ انتقلنا من اقتصاد محكوم موجه إلى اقتصاد حرقائم على احتياجات السوق ، قمنا بما هو أكثر من مجرد إجراء اقتصادى . لأننا نضع بذلك قواعد جديدة لحياتنا الاجتماعية والاقتصادية . لقد كان حتماً علينا أن نهجر التعصب الفكرى الذى هو مؤد فى النهاية إلى الطغيان الدكتاتورى . إننا نهدف إلى نظام قائم على الحرية وعلى إحساس عميق بالمسئولية حتى نصل إلى مجتمع عاقل معقول » .

وفى مكان آخر من الكتاب نفسه يقول البروفسور إيرهارت إن ما تم فى ألمانيا مما أصبح يسمى « بالمعجزة الألمانية » ، إنما جاء « نقيحة المجهودات النزيهة المخلصة لشعب بأكله حرص على الحرية ، وصان مبادئها ، وأعطى الفرصة لكى يبذل جهده و يحقق ذاته . وإذا كان للمثل الذى ضربته ألمانيا من قيمة فهى أنه أثبت للعالم كله بركات الحرية الاقتصادية ، وأهم منها الحرية الفردية » :

وهذه الكلمات التي أنقاما على لسان البروفسور إيرهارت ليست مجرد سطور من كتاب ، ولمكنها واقع حقيقي ملموس يحسه زائر ألمانيا الغربية إحساساً بارزاً قبل أن تنقضي على اختلاطه بالناس والمجتمع في تلك البلاد أيام معدودات .

#### ا يرهار**ٺ بعيراً ديباً** ور مستانع الرخساء يخلف الرجل ليجوز \* إ

عندما كنت في بون ، أثناء زيارتي لألمانيا الغربية وبرلين ، تقدمت إليه أطلب حديثاً خاصاً « للمصور » . وعند ما اطلع على الأسئلة التي أعددتها قال إنه يسره أن يجيب عليها لسببين : أولها — تقديره للجهد الذي بذلته في إعدادها إعداداً قال إنه يقوم على الفهم والدراسة ، والثاني — أنها من صحفي مسئول في بلد له في نفسه أعظم قدر من الصداقة والاحترام . وقد اعتبرت السبب الأول مجاملة رقيقة للمهنة التي أتشرف بالانتساب إليها ، واعتبرت الثاني تحية مشكورة لوطني العظيم . .

وأضاف البروفيسور أيرهارت « وهو الوحيد الذي يحمل هذا اللقب الجامعي بين وزراء الحكومة التي يرأسها الدكتور أديناور » أضاف أنه رفض مئات الطلبات من مختلف الصحفيين العالميين للادلاء بأحاديث سياسية أو اقتصادية لصحفهم . ولكنه يحب أن يدلى إلى بالحديث الذي طلبته ، بشرط واحد : هو أن أمهله حتى أو احر شهر مارس الماضي ، فإذا كنت قد غادرت ألمانيا فإنه يعدني بإرسال الحديث مكتوباً إلى القاهرة .

وقبلت هذا الشرط، وفي نفسي حيرة جعلتني أتساءل: ولماذا أو اخر مارس؟! وعدت إلى الأسئلة التي أعددتها ، فلم أكد أقرأ أولها حتى فهمت! إن هذا السؤال يدور حول ما يتردد عن ترجيح ترشيحه رئيساً لحكومة ألمانيا الغربية ، أي مستشاراً ، مكان الدكتور أديناور الذي احتفل يومئذ بعيد ميلاده السابع والثمانين! وقد كان هذا الترشيح مثار جدل عنيف لم يقتصر على دوائر الحزب الديموقر اطىالمسيحيالذي ينتمي إليه كلمنالدكتور أديناور والبروفيسور لودفيج ايرهارت ، بل تعداه إلى الصحف الألمانية والعالمية منذ بدأ فريق كبير من الألمان ، من شتى الأحزاب ، بما فيها حزبه هو نفسه ، يطالب « الرجل العجوز » Der Alte كما يطلقون على أديناور ، بأن ينسحب من المسرح ، ويستريح من العمل الشاق الذي نهض به منذ عهد إليه برياسة أول حكومة ألمانية بعد الحرب سنة ١٩٤٩ ، فأعاد لألمانيا هيبتها ومكانتها وكرامتها في المجتمع الدولي على نحو لم يحلم به مواطنوه أنفسهم يوم وضعت الحرب الثانية أوزارها ، فوجدوا من حولهم خرابًا شاملا في الإقتصاد والسياسة لم يشهد مثله بلد آخر في التاريخ. وعندما خلا منصب رياسة الجمهورية باعتزال هويس منذ عامين ، فشلت جميع المحاولات لإقناع أديناور بأن الوقت قد حان لاختفائه عن الأضواء كرئيس للحكومة ، وأن أمامه مخرجاً رائعاً بارتقاء رياسة الجمهورية خلفاً لهويس. وبدلا من أن يأخذ بهذه (النصيحة) ، أعجبته الفكرة من ناحية أخرى . إنه هو الذي اختار لودفيج ايرهارت وزيراً فاستطاع هذا خلال الفترة من ١٩٤٩ إلى ١٩٦١ أن يبنى لنفسه شعبية هائلة بسبب نجاحه الساحق فى وضع السياسة الاقتصادية التي قفزت بالاقتصاد الألماني من الهوة إلى الذروة ، ومن السفح إلى القمة . ولما كانت للطبيعة البشرية أحكامها الأزلية في نفوسالآدميين من جميع الأجناس والمذاهب والألوان فإن هذه الطبيعة لعبت دورها كاملا في العلاقات بين المستشار المحنك العجوز، وبين وزير اقتصاده الذكي اللبق الذي أصبح يقاسمه الشعبية داخل صفوف حزبه خارجها . فلماذا لا يجرب هذه « الوصفة » للخلاص منه ؟ لماذا لا «يركله إلىأعلى» كما يقول الانجليز ، بأن يضعه على الرف مكان هو يس فيقصيه عن الحكم والنفوذ ويعطيه الأبهة والمكانة الرسمية الرفيعة . وهكذا دق جرس التليفون ذات يوم فى الغابة السوداء حيث كان ايرهارت. يقضى أجازة قصيرة ، فإذا هو يسمع بأذنه رئيسه الدكتور اديناور يقول له فى لهفة وجد :

#### - إنني أطلب اليك ترشيح نفسك رئيسًا للجمهورية!

وذهل ايرهارت لهذه المفاجأة . وقبل أن يسترد أنفاسه كان « العجوز » قد دعا عشرين من أقطاب حزبه الديموقراطي المسيحي لاجتماع سرى عاجل أعان ف أثره رسميًا نبأ ترشيح ايرهارت لأرفع منصب في الدولة . . . وكان اديناور قدظفر بتأييد الأقطاب لهذه الخطوة باعتبارها ضرورة حيوية ، لانقاذ الحزب من هزيمة محققة لو لم يتقدم بترشيح شخصية قوية ذات مكانة « شعبية » مشل ايرهارت للوقوف في وجه كارل شميث مرشح الحزب الاشتراكي الديموقراطي في انتخابات الرياسة .

#### 好 谷 袋

ولكن هذه المناورة البارعة لم تنطل على ايرهارت ولا على أغلبية الحزب الديموقراطى المسيحى . فلم تلبث العاصفة أن هبت بعنف على المستشار العجوز الذى أراد أن يتخلص بلباقة من أكثر الوزراء شعبية ونفوذا فى صفوف حزبه وخارجها ، ولم تهدأ العاصفة إلا بعد أن اتخذت الأغلبية قرارا يقضى بالإبقاء على ايرهارت وزيراً للاقتصاد ، حتى يجيء الوقت الذى يخلف فيه اديناور فى منصب المستشارية عند ما تنتهى مدته سنة ١٩٦٥ . وقد رشح الحزب بعد ذلك أحد وزراء اديناور الآخرين : وهو الدكتور هينريخ لوبيكه ، الذى يتولى الآن

رياسة الجمهورية ، بينا احتفظ كل من الدكتور اديناور والبروفيسور لودفيج ايرهارت بمنصبه .

وهكذا قدر لمسرحية الصراع على المستشارية بين الصديقين اللدودين أن تستمر طوال العامين الماضيين ، وأن تتخذ في بعض الأحيان صورة من العدف والتحدى العلني لم يستسفها الذين يقدرون ما للرجلين من مكانة رفيعة وما لهما من فضل لا ينكر في بلوغ المانيا المرتبة السياسية والاقتصادية التي بلغتها بعد هزيمة جعلت أعزة أهلها أذلة .

كا اتخذ هذا الصراع في أحيان أخرى طابعاً وصفته الصحف بأنه «صبياني» لا يليق بالكبار ، فمن غمزات متبادلة ، إلى تشنيعات يرددها المتشيعون لكلا الرجلين الكبيرين ، ومن تسرب للمكاتبات السرية بينهما إلى تخاصم علني في قاعة البوندستاج (مجلس النواب الاتحادي) ، حيث جلس أخيراً كلا الزعيمين في ركن بعيد لكيلا يصافح أحدها الآخر!!

وأذكر في هذا المقام أنني سألت المتحدث الرسمي باسم الدكتور اديناور قبيل قدومي إلى القاهرة :

- هل أصبح من المقرر الآن أن يعتزل اديناور منصبه قبل نهاية العام ؟
   فقال وهو يهز رأسه ويقلب كفيه :
  - إنه هو شخصياً لم يعلن ذلك !
  - ولكن فون برنتانو أعلن ذلك أخيراً ؟
- نعم ، ولكن التاريخ على كل حال لم يحدد ... وليس الدكتور اديناور

متمسكا بمنصبه رغبة في الحكم ، بل لأنه يخشى ألا يكون خليفته في المستوى الذي يجعله يتمسك بسياسته الداخلية والخارجية معاً!

قلت --- مثلا ؟

قال: هناك أكثر من مثل. هناك الصداقة الألمانية الفرنسية التي كانت هدفاً من أعظم أهداف اديناور.. وقد حققها على أمتن أساس بعد ألف عام من الخصام بين الجارتين الأوربيتين الكبيرتين. وهناك الحرية الشخصية بأوسع معانيها في قاموس الديموقراطية. ويهم اديناور ألا يتعرض هذا الكيان الديموقراطي المتين لأية هزة على يد خليفته!

ولم أشأ مجادلة محدثى في النقطة الأخيرة بالذات ، تقديراً لمنصبه الذي ربما يفسر تجاهله لما هو معلوم عن الدكتور اديناور من طغيان شخصيته القوية على حرية خصومه وأنصاره على السواء . وهو من هذه الناحية أشبه ما يكون بالبانديت نهرو في الهند ، حيث يتمتع بشخصية لها من تاريخها ، وقوتها ، وسحرها ، وشعبيتها ما يسلب خصومها وأصدقاءها — أرادوا أو لم يريدوا — تكافؤ الفرص في الجدل واتخاذ القرارات . وقد حدثث خلال إقامتي في المانيا تطورات خطيرة في موضوع مجلة (دير شبيجل) — أى المرآة — كانت كفيلة بأن تطيح بأى مستشار آخر أقل هيبة ومقاماً من اديناور ، فلما انتهى الأمم تحت ضغط الرأى العام إلى اضطرار اديناور إلى إقالة صديقه وزميله جوزيف شتراوس عن وزارة الدفاع لتدخله غير المشروع في شئون القضاء واتصاله المباشر ما بالنيابة ، وراء ظهر وزير العدل للقبض على صاحب المجلة ورئيس تحريرها وعدد من محريها محجة إفشاء أسرار الدولة ، لم يتحرج « الرجل العجوز » من إقامة من محريها محجة إفشاء أسرار الدولة ، لم يتحرج « الرجل العجوز » من إقامة

حفل تكريم الوزير المقال ، قال له في ختامه متحديًا بعد ثناء عاطر على كفاية شتر اوس ووطنيته :

- لا أقول لك الوداع ، بل أقول إلى اللقاء حتى تعود مرة أخرى على الدك كما كنت!!

وشتراوس هـذاكان أقرب المرشحين لخلافة اديناور لو ترك الأمم للرجل العجوز ولو لم تقع حادثة مجلة « شبيجل » التي أفقدت اديناور أقوى المرشحين الذينكان يعول عايهم في حربه التي لم تهدأ لاقصاء ايرهارت عن خلافته ، إلى أن صدر قرار الأغلبية من أعضاء الحزب الديموقراطي المسيحي بأن يكون « رجل الرخاء » أو « صاحب المعجزة » خليفة اديناور في منصب المستشار من شهر أكتوبر القادم ، إلى أن يخوض الحزب معركته الانتخابية القادمة تحت قيادته سنة ١٩٦٥ ، وهي السنة التي تنتهي فيها المدة التي كان مقدراً أن يظل اديناور خلالها يزاول مهام منصبه الخطير ، وهو يخطو نحو عامه التسعين ا!

لقد ظل ابرهارت ينتظر صدور هذا القرار الحاسم بترشيحه عدة أعوام . ولعله كان يتوقع أن يصدر في أواخر مارس الماضي — وهو الموعد الذي حدده للافضاء بحديثه الخاص (للهصور) — فلم يخب ظنه كثيراً ، لأن القرار أعلن في النصف الثاني من شهر أبريل بأغلبية ١٥٩ صوتاً ضد ٤٧ . وجهذا أسدل الستار على معركة الترشيح داخسل الحزب الديموقر اطى المسيحي ، لتبدأ معركة الانتخاب بعد عامين ضد مرشحي الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه أريك أولهاور . والحزب الديموقراطي الحر الذي يرأسه الدكتور أريك منده .

ويشترك ايرهارت مع اديناور في أن كليهما تجاوز سن الإحالة للمعاش . . .

فالأول في السادسة والستين والثاني بجتار الثامنة والثمانين! وكلاها ينتمي لحزب واحد هو الحزب الديموقر اطى المسيحي الذي يحكم الآن مؤتلفاً مع حزب الأحرار وكلاهما عن ضحايا الاضطهاد الهتارى . إذ عزل اديناور من منصبه كعمدة لمدينة كولونيا ، وجرد من حقه في الاشتغال بالمحاماة في عهد النازية ، بينما أقصى ايرهارت سنة ١٩٤٢ عن منصبه كمدير لمعهد أبحاث الأسواق ، ولكنه استمر في العمل مديراً لمكتب خاص أنشأه لهذه الأبحاث الفنية نفسها . حتى إذا وضعت الحرب أوزارها عينته الحكومة العسكرية الألمانية في مايو سنة ١٩٤٥ مستشاراً اقتصادياً لولاية بافاريا التي ينتمي اليها .

وعهد إليه بمهمة تنظيم الصناعة فى منطقة نور نبرج — فورت ، وعين بعد ذلك وزيراً للتجارة والصناعة فى أول وزارة محلية ألفت بولاية بافاريا ، ثم وزيراً للاقتصاد بها . وفى مارس سنة ١٩٤٨ عين مديراً للشئون الاقتصادية فى منطقة الاحتلال الثنائى « الإنجليزية — الأمريكية » ، ثم انتخب عضواً بمجلس النواب الاتحادى ( البوندستاج ) سنة ١٩٤٩ على مبادىء الحزب الديموقر اطى المسيحى ، واختاره اديناور فى ذلك العام وزيراً للشئون الاقتصادية فى وزارته ، وفى سنة ١٩٥٧ وقع عليه الاختيار بعد نجاحه الباهر فى إنشاء المارك الألمانى وإنعاش ألمانيا الاقتصادى ، ليكون نائبا للمستشار ورئيسا للجنة الوزارية الخساصة بالشئون الاقتصادية التى يطلقون عليها « مجلس الوزراء الاقتصادى »

ويذكر ايرهارت أيام كفاحه الأولى في بناء الاقتصاد الألمـاني فيقول:

- أماى قصاصات من الجرائد التي صدرت خلال تلك السنوات الأولى العملى مديراً للشئون الاقتصادية في بون . وكانت الجرائد في ذلك الوقت تطلق على " نموتاً منها : « وزير الشئون الاقتصادية وكانت الجرائد في ذلك الوقت تطلق على " نموتاً منها : « وزير الشئون الاقتصادية سائلانا

عدو المستهلك » ، « ايرهارت — وزير الصناعة الثقيلة » ، و « الملاك الحارس المختزنين ومضاربي السوق السوداء » ، إلى غير ذلك من الصفات والنعوت . وقد اختفت هذه الاتهامات بالطبع من زمن طويل . وكف حتى ألد خصومي عن نعتى بتلك الصفات . وكانت هذه ثمرة جهودي الطويلة وكفاحي المستمر ضد ممثلي أصحاب المصالح الكبري في الاقتصاد الألماني ، مما أثبت لهم أنني أبعد ما أكون عما ظنوا بي من الظنون .

وقد تولى قيادة هذه الحملة الدكتور نولتنج وزير الشئون الاقتصادية إذ ذاك لولاية شمال الراين فستفاليا ، ( وقد توفى بعد ذلك ) مستنداً إلى زيادة عدد المتعطلين إلى مليون ونصف مليون سنة ١٩٤٩ ، فقال إن حالة البطالة لم تكن أسوأ قط بعد الحرب مما كانت يومذاك ، وأنه لا يبدو بصيص من الأمل فى الاستقرار الاقتصادى . وهاجم الدكتور إيرهارت هجوماً حاداً لإصراره على تحرير السوق من جميع القيود ، وقال : « إن سطحية الدكتور إيرهارت في تفكيره قد وضحت للعيان ، كما وضح أنه مريض بحب السيطرة وفرض الرأى على الآخرين ، ولهذا ضاعت كل نصائح الحزب الاشتراكي و تحذيراته وذهبت كالهباء » .

وفي مرحلة أخرى من المناقشات العاصفة قال الوزير الاشتراكي نفسه :

- إن سياسة الدكتور إيرهارت الجامدة قد أدت بنفسها إلى مأزق لا مخرج

منه . فإن تدخل الدولة في الإنتاج ، وإن لم يكن مرغوبًا فيه ، يصبح ضرورة محتومة في بعض الحالات . ولكن الدكتور إيرهارت يقول إن شيئًا من التنظيم الصنير فقط مستحيل ، كاستحالة وجود جنين يظل صغيرًا لا يكبر قط . ونحن نقول إن المستقبل لن يرى الدكتور إيرهارت إلا كدكتور فاشل ضئيل!!

وقمد رد البروفيسور إيرهارت على هذا الهجوم الشخصي العنيف قائلا:

— إن سياستنا الاقتصادية قد أوجدت في حياة الألمان هدفاً يعيشون من أجله . إنها أعادت إلينا حرياتنا الديموقراطية الأساسية : حقنا في اختيار العمل وحرية المستهلك الكاملة ، وبفضاها عاد إلى الألماني إيمانه بالعمل وبقيمته هو نفسه . وإليها يرجع الفضل في الاحتفاظ بثبات نقدنا وسلامته ، وفي نجاحنا في بناء تجارتنا الخارجية من العدم . إن مبادىء سياستنا لن تتغير ، ولكننا مستعدون بحكم الظروف العمالية (إشارة للحرب الكورية) لتغيير الوسائل والإجراءات . إننا ترغب في الاحتفاظ بالحرية كاملة . ولكننا نعلم أننا بحكم تلك الظروف مضطرون الإدخال بعض التنظيم المنطقي الرزين ، أي من قبيل ذلك التدخل الذي يرغب فيه الحزب الاشتراكي ، والواقع أنني كنت في موقف بالغ الحرج . فإن حالة العالم لم تكن تسمح لنا باستيراد أية مواد أساسية دون أن نتقبل بعص القيود .

ثم يستطرد إيرهارت فيقول:

- لقد كنت شخصياً أشك في جدوى هذه الوسائل ، والواقع أننى ، بشى من المكر ، تمكنت من حماية ألمانيا من تلك القيود ، وذلك بنشر بعض الإحصائيات فقط دون المكل . وقد أثبتت التطورات العالمية بعد ذلك صدق نظرتى في أن القيود لا تفيد .

ويشرح إيرهارت في مناسبة أحرى أساس إيمانه الذي لا يتزعزع بالحرية المطلقة كأحسن وسيلة لإنعاش الاقتصاد الألماني ، أو على الأصح بعثه من العدم الذي كان قد صار إليه في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، فيستعير تشبيها طريفاً من كرة القدم قائلا :

- إن المتفرجين في مباراة لكرة القدم يضايقهم حمّا ويغيظهم أن يعلموا أن هناك اتفاقا بين اللاعبين على عدد الأهداف التي يحرزها كل فريق ، إذ هم قد دفعوا ثمن التذاكر ليتفرجوا على مباراة نزيهة قائمة على التنافس الحر . وعلى هذا النمط أتصور أن اقتصاد السوق أساسه توفير حرية المنافسة . وهذا لا يتم إلا إذا حميناها من أي عنصر يعمل على خنقها ، ووضعنا لها الضهانات القانونية التي تكفلها .

. ويجب أن يأخذ القارىء العربى هذه الآراء والنظريات بتحفظ لا بد منه . ويجب أن يأخذ القارىء العربى هذه الآراء والنظريات بتحفظ لا بد منه . وهو أن ما يلائم بلداً آخر فى ظروف أخرى . فنجاح هذه السياسة فى ألمانيا بعد الحرب على يد إبرهارت ، لا يعنى أن تطبيقها يؤدى إلى مثل هذا النجاح فى أى بلد آخر .

والسؤال الذي يَتردد الآن على ألسنة المراقبين السياسيين في شتى أنحـــاء العالم هو:

- هل يتغير طريق السياسة الألمانية على يد إيرهارت بعد أديناور ؟

والجواب على ذلك متروك بالعابع للمستقبل. ولكن الذي يمكن أن نستشفه من الماضي والحاضر على ضوء اتجاهات إيرهارت وآرائه هو أن الاندفاع نحو فرنسا سيخف إلى حد ملحوظ بعد اختفاء أديناور من مسرح السياسة الألمانية ،

فالمعروف عن إيرهارت أنه يكره أن يضحى بروابط ألمانيا مع بريطانيا لحساب هذه الصداقة .

ومن ناحية أخرى يتوقع المراقبون ترجيح كفة النزعة الديموقراطية على الهيبة الشخصية في ظل حكومة إيرهارت الذي تحدث إلى بعض زواره خلال الأيام الأخيرة فقال:

- إن الجمهورية الألمانية بعد أربعة عشر عاماً من « الحكم القوى » فى خاجة إلى فترة من الحكم أكثر هدوءاً ، محيث تتخذ القرارات بالإجماع بعد أن بقتاما البرلمان بحثاً . . أى أن الوقت قد حان لكى يعود النظام الديموقراطى إلى ألمانيا الغربية ! !

ولعل من المناسب في ختام هذا التحليل السريع للموقف بعد أن صدر قرار الحزب الديموقراطي المسيحي باختيار البروفسور لودفيج إيرهارت خلفاً للدكتور أديناور، أن أسجل الملاحظات التالية:

ا — أن هذا القرار لم يصدر إلا بعد ضغط شديد على الدكتور أديناور . ففسه . وأغلب ظنى أنه لا يزال رغم صدور القرار عند رأيه فى زميله وخليفته . وخلاصة هذا الرأى أنه لا يصلح مستشاراً لأسباب كثيرة منها أنه — فى نظر أديناور — رجل اقتصاد لا رجل سياسة . والمعروف أن « الرجل العجوز » كان فى الأشهر السابقة لترشيح إيرهارت خليفة له يبذل محاولات مستميتة لإيجاد خليفة آخر ترضى عنه أغلبية الحزب . وقد سمعت فى هذا الصدد أسماء كثيرة كان ألمعها شتراوس — قبل قضية شبيجل — والدكتور شرويدر الذى نجح نجاحا . باهراً لم يتوقعه أحد كوزير للخارجية بعد فشله الذريع كوزير للداخلية ، والدكتور

كرونه الذى عينه أديناور أميناً عاما للدونة قبيل اختيار إيرهارت . وربما كان من الطريف في هذا المقام أن أذكر أن كراهية إيرهارت لم تكن قاصرة على أديناور وحده ، بل هي قد شملت أيضا عدداً كبيراً من خاصــــة المستشارين والمتحدثين باسمه . وعندما سألت أحد أصدقائه الكبار عن عبارة واحدة يستطيع أن يصور بها إيرهارت قال لى وهو يسرح ببصره في سقف غرفة مكتبه الأنيقة الواسعة في وزارته :

- عبارة واحدة ؟ إنك تستطيعان تقول إنه الرجل الذى وصل إلى النجاح عن طريق الدعوات الطيبات !!

قلت :

- كيف؟ أليست نظرياته الاقتصادية وخبرته الطويلة هي التي أدت إلى النجاح الذي يعترف به الجميع للرجل في تحقيق « المعجزة »؟!

فتمامل في مقعده وهو يقول:

- الذى أقصده هو أن إيرهارت لم يضل إلى هذه النتيجة من طريق إجراءات عملية محدودة ، بل فعل كما يفعل أى إنسان في عرض الطريق ، إذ يقف ليتحدث إلى الناس بما ينبغى عليهم هم أن يفعلوه من اتباع القواعد الصحية السليمة لينجوا من الرض ... فهى عملية « نصح » و « دعاء » لا أكثر ولا أقل 1 ا

قلت :

- ولكنها نجحت ، أليس كذلك ؟

أجل ، ولكن بالنصح والدعاء ، كما قلت لك !!

إلى هذا الحد وصلت الخصومة بين محيط المستشار الذاهب، ومحيط خليفته القادم الذي يكيل بالطبع لأديناور صاعاً بصاع في الأروقة والمجالس، ويفرك يديه فرحاً بالحملات اللاذعة التي طالما شنها خصوم « الرجل العجوز » ، لتمسكه بأهداب الحكم ، ولأسلو به الدكتاتوري في إدارة شئون البلاد ، حتى أصبح وزراؤه مجرد سكرتيرين تنفيذين يصدعون بأوامره ، ولا يجرؤون على تحدي آرائه ، ولا يشعرون بحرية في العمل تتيح لهم أن يصرفوا شئون وزاراتهم دون أن يضطروا للتلفت من خلفهم خوفاً من غضب رئيسهم المدلل « العجوز » الذي يحبونه و يخشونه في وقت و احد ، رغم إدراكهم لإحساس الرأى العام إزاء تشبئه يجبونه و يخشونه في وقت و احد ، رغم إدراكهم لإحساس الرأى العام إزاء تشبئه

٢ - حقيقة أخرى من الحقائق التي يجب أن تذكر في هذا المقام أن خروج أديناور من منصبه الخطير كأقوى مستشار عرفته ألمانيا بعد الأمير بسمارك أول مستشار لألمانيا بعد توحيدها على يديه - لا يعنى اختفاء عصاه السحرية تماماً من جو السياسة الألمانية . فأمامه بضعة أشهر قبل تنفيذ قرار حزبه باعتزال الحكم في شهر أكتوبر القادم . فإذا شاء استخدام هذه الأشهر المعدودة في تقويض مركز سلفه المنتظر الذي تقرر أن يقود الحزب في الانتخابات العامة القادمة - سنة ١٩٦٥ - فإن الأمل يصبح ضئيلاً حقاً في أن يفوز المسيحيون الديمقر اطيون في هذه الانتخابات .

وقد يتعذّر على الذين لم يرقبوا النشاط السياسي فى ألمانيا عن كثب أن يصدقوا احتمال استمرار الدكتور أديناور فى مناوأة إيرهارت رغم انتهاء معركة « الخلافة » بقرار صدر بأغلبية ١٥٩ صوتاً ضد ٤٧ ( وامتناع ١٩ عضواً عن التصويت ) . ولكن على هؤلاء المنشككين أن يذكروا أنه بعد صدور هذا

القرار بأيام أجرى التلفزيون الألماني حديثاً مع أديناور قال مراسل (الأوبروفر) في هامبورج إنه تضمن في عبارته الأخيرة فقط تأكيداً « بخضوعه التام » لقرار الحزب ، ولكن بقية الحديث كان عبارة عن سرد لعيوب إيرهارت و نقط ضعفه في نظر المستشار ، الأمر الذي أذهل رجال التلفزيون فقصوا معظم الحديث! ويؤيد ما قلته عن دور أديناور في السياسة الألمانية خلال الأشهر القادمة ، وما بعدها إلى أن يحين موعد الانتخابات سنة ١٩٦٥ — يوم يكون أديناور على عتبة التسعين من عره — ماكتبته جريدة (الإكسبريس) الفرنسية في عتبة التسعين من عره — ماكتبته جريدة (الإكسبريس) الفرنسية في أوائل شهر مايو الماضي من أن مستقبل تجربة إيرهارت سيتوقف إلى حد كبير على موقف أديناور . فهو قادر على أن يؤثر في مستقبل هذه التجربة أبلغ التأثير ولهذا كتبت صحيفة كبرى في فرنكفورت تقول إنه حتى إذا لم يكن السياسيون ولهذا كتبت صحيفة كبرى في فرنكفورت تقول إنه حتى إذا لم يكن السياسيون الألمان قادرين على أن يخسروا في القار بكياسة فينبغي على أديناور أن يبدل قصارى جهده لتيسير مهمة خليفته . ولكن موقف أديناور تجاه منافسه المنتصر — على الرغم من العناق والأحضان — ما زال محقوفاً بغموض خطير .

٤ — تقبلت الدوائر العالمية قرار ترشيح إيرهارت خلف لأديناور بمشاعر مختلفة ، طبقاً لنظرة كل منها إلى مصالحها الخاصة . وأبرز مثل على ذلك موقف الدوائر الفرنسية من ناحية والدوائر الإنجلوسكسونية من الناحية الأخرى . فالمعروف عن إيرهارت أنه لا يتحمس كثيراً ، ولا يجب أن يقيم وزناً كبيراً ، للاتفاقات الثنائية ، فهو يؤثر النظرة « العالمية » الشاملة على النظرة « المحلية » الضيقة . ومن هنا اختلفت وجهة نظره اختلافاً واسعاً معوجهة نظر زعيمه ورئيس مكومته أديناور إزاء المعاهدة الألمانية الفرنسية التي يعتبرها أديناور أعظم إكليل توج به حياته السياسية لإنهاء عداوة دامت أكثر من ألف عام بين الشعبين توج به حياته السياسية لإنهاء عداوة دامت أكثر من ألف عام بين الشعبين

الفرنسي والألماني . وفي سبيل هذه المعاهدة ضحى المستشار المعتزل بالآمال الضخمة التي كان يعلقها المعسكر الأنجاو سكسونى عليه يوم ذهب إلى فرنسا ليلتقي بصديقه اليوم وعدوه بالأمس ، الجنرال شارل ديجول رئيس الجمهورية الفرنسية ، في أعقاب الصفعة المدوية التي وجهها الرئيس الفرنسي لبريطانيا بإيصاد باب السوق الأوربية المشتركة في وجهها ، فلم يشأ المستشار الألماني الداهية أن يثير ذرة من الشك أو سوء الظن أو خيبة الأمل في نفس الرئيس الفرنسي بالاستجابة إلى الضغط الإبجاو سكسوني عليه ، ومطالبة ديجول بإعادة النظر في قراره العنيف برفض السماح لانجلترا بدخول السوق الأوربية المشتركة . اما إبرهارت فلم يكن قط مؤمنًا بهذا الاندفاع (العاطني) الذي يبديه أديناور نحو ديجول ، بل لقد ذهب خطوة أبعد من ذلك فلم يخف ضيقه (بالفيتو) الفرنسي لإبقاء بريطانيا خارج أسوار المجتمع الاقتصادى الأوربي . وقال إن الرئيس الفرنسي يعلم تمام العلم أن الشعب الألماني بجميع أحزابة يؤيد دخول انجلترا إلى حظيرة السوق. كما أن إيرهارت لم يتردد في الإعراب عن رأيه بتحبيذ انضام الدول الاسكندنافية أيضًا إلى السوق ، وإنشاء منطقة تجارة حرة على أوسع نطاق تكون مفتوحة للصادرات الألمانية . وعقد روابط اقتصادية وثيقة مع الولايات المتحدة تيسيراً لفكرة « المشاركة » بين دول الأطلنطي . فليس غريباً إزاء هذا التباين الكبير بين رأى أديناور وإيرهارت أن يقابل اختياره الأخير لمنصب المستشار بارتياح ظاهر في الدوائر الإنجليزية والأمريكية ولا سيما أن إيرهارت يذهب أيضاً إلى تسفيه النظرية الفرنسية أو الديجولية الداعية إلى استقلال فرنسا بقوتها النووية الرادعة .

م تبين مما تقدم أن هناك قدراً من المبالغة فيما يقوله خصوم إيرهارت وهم في معرض الغض من قدرته على النهوض بأعباء رياسة الحكومة خلفاً

لإديناور — من أنه رجل اقتصاد ليس له خبرة ولا تمرس ولا وجهة نظر محددة في السياستين الخارجية والعسكرية . وأقرب من ذلك إلى الإنصاف والحق أن يقال إن نجاح الرجل المؤهل في انتشال بلاده من الخراب والإفلاس في أعقاب الحرب العالمية النانية طغى على دوره كوزير مسئول في حكومة أديناور ، بل لعل إيرهارت يستطيع أن يدعى لنفسه — بحق — أنه كان أكثر الوزراء جرأة في الجهر بآرائه السياسية على الأقل في الأسابيع السابقة لاختياره خلفاً لأديناور ، رغم ماكان يعلم من كراهية المستشار له ، ورغم حساسية المستشار فيما يتعلق بعض المسائل التي تعرض إيرهارت لها بالنقد والتجريح من طرف ظاهر أو خني ، وأخيراً وليس آخراً رغم الهيبة الهائلة التي جعلت أديناور أشبه ما يكون بالأب أو الجد العجوز الوقور المهيب الذي لا يجرؤ أبناؤه وأحفاده على إثارة غضبه أو رفع أصواتهم بالكلام — وناهيك بالاعتراض والمناقشة — في حضرته .

وفي هذا المقام ينبغي — إنصافاً لإيرهارت أيضاً — أن يذكر الناسون أن ملسه اللين الذي دعا خصومه أحياناً إلى نسميته « بأسد المطاط » ، لم يمنعه قط في أيام هتلر وبعد سقوط هتلر من تنفيذ ما يراه ، والتمسك به ، ولو كلفه الأمر أن يتخلى عن منصبه ، كا حدث عندما استقال سنة ١٩٤٧ من معهد أبحاث الأسواق الذي كان مديراً له نحو اثني عشر عاماً ، لأنه رفض الانضام إلى الحزب النازى . وكما اختلف مع المسئولين الأمريكيين الذين اختاروه مديراً المشئون الاقتصادية في منطقتي الاحتلال الأمريكية والبريطانية سنة ١٩٤٨، إذ أرادوا الأخذ بنظام الحصص والتحكم في الأسعار ، فألتي بمقترحاتهم في سلة المهملات ، وصم على أن ينتهج سياسته هو القائمة على الاقتصاد الحر ، المنافسة التجارية الحرة ، كأحسن سياسة تصلح لبلاده في تلك الظروف .

لقد قيل إن إيرهارت كان يتمنى يوماً ما أن يصبح قائد فرقة موسيقية ... وسنرى فى فترة تجربته خلال السنتين القادمتين ما إذا كانت « عصا السحر » التى استعاض بها عن عصا المايسترو ، فقق « المعجزة الاقتصادية » ، ستصلح أيضاً لتحقيق المعجزة السياسية . . . فتعقد معاهدة الصاح التى طال عليها الانتظار .



## برلين ... إلحت الأبد

كان السوفييت والأمريكيون — ولا أقول الشرق والغرب لأسباب سيراها القراء في سياق هذا الموضوع — قد اتفقوا على أن يبدأوا محاولة أخرى لحل مشكلة برلين .. وكانت هذه أحدث التطورات في فترة « الغزل » أو « شهر العسل » بين الرئيس كنيدى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، وبين رئيس وزراء الاتحاد السوفييتي نيكيتا خروشوف ، وقد بدأ شهر العسل هذا من الاحظة التي قرر فيها الأخسير ألا يتحدى انذار كنيدى حول القواعد الصاروخية السوفييتية في كوبا وأن يفك هذه الصواريخ ويعيدها من حيث أتمت ، ويجنب العالم ويلات أفظع حرب عالمية ، بأخطر الأسلحة النووية الجهنمية .

وقد كتبت من بون تعليقًا على ذلك قلت فيه :

إن الذين ينظرون إلى ما تحت « القشرة الجامدة » التى تحيط بالعلاقات بين الشرق والغرب ، يلحجون آثار تشقق واضح فى هذه القشرة ، ويدللون على ذلك بأ كثر من ظاهرة ، وآخر هذه الظواهر ما أعانه الرئيس الأمريكي من رفض الاقتراح القائل باعادة الحصار على شواطىء كوبا رداً على تباطؤ الاتحاد السوفييتي في سحب ضباطه وخبرائه العسكريين من الأراضي الكوبية ، وإيثاره حل هذه المشكلة عن طريق الاتصالات الدبلوماسية والرسائل المتبادلة بينه وبين الرئيس السوفييتي .

وقد كان الأمريكيون حتى الآن يرفضون في عناد أن يدخلوا في مباحثات

مباشرة مع الروس لحل مشكلة برلين ، قبل أن يطمئنوا إلى أن هناك أساساً معقولا لإمكانيات النجاح في مثل هذه المباحثات . ولكنهم في هذه الأيام لم يترددوا كثيراً ، ولا قليل ، في قبول ما اقترحه الزعيم السوفييتي من الدخول معهم في جولة جديدة لمحاولة الوصول إلى حل لهذه المشكلة التي يعلم الطرفان أنها أشد المشاكل تعقيداً واستعصاء على ألحل ، منذ وضعت الحرب أوزارها — أي منذ قرابة تسعة عشر عاماً حتى اليوم .

- فهل بدأ زعماء المعسكر الغربى ، أو على الأقل هل بدأ الأمريكيون ، مغيرون من آرائهم في مدى استعداد السوفييت للتفاهم حول هذه المشكلة؟
- هلبدأ الأمريكيون أنفسهم يفكرون في النزول عن شروطهم الأساسية لقبول أي اتفاق بشأن هذه المشكلة ؟
- وهل حلفاء أمريكا وشركاؤها فى احتلال برلين على علم بهذا التغيير فى الرأى ؟ وما هو رأيهم ؟
  - وما هو رأى الألمان أنقسهم ؟
  - وما هو مدى الأمل الحقيق في نجاح مثل هذه المباحثات؟

هذه هى الأسئلة التى تتناقلها الدوائر السياسية والصحفية هنا بمناسبة الرد الأمريكي الإيجابي على الاقتراح السوفييتي بدخول الجولة الجديدة في الحادثات حول برلين .

وللجواب على هذه الأسئلة لابد من وقفة قصيرة — على قدر ما يتسع المجال — أمام التطورات الخطيرة التي صدعت معسكر الغرب في الأشهر القايلة الماضية.

إن المستول الأول عن هذا التصدع في نظر الانجليز والأمريكيين هو ديجول. إنه يمثل عندهم العناد والتعصب ، والغدر والغرور ، والجهل وقصر النظر . . . وغير ذلك من النعوت التي انطلقت بها ألسنة الصحفيين والمذيعين والسياسيين في كلا البلدين : بريطانيا والولايات المتحدة ، منذ عقد الجنرال ديجول مؤتمره الصحفي المشهور في شهر يناير الماضي ووجه فيه صفعة مدوية إلى بريطانيا برفضه قبولها عضواً في السوق الأوربية المشتركة ، وصفعة أخرى إلى أمريكا برفض اقتراحها بانشاء قوة نووية مشتركة داخل حلف شمال الاطلنطي تكون الكلمة الأخيرة فيها لأمريكا ا

وأما من ناحية فرنسا ، التي يتكلم باسمها ديجول ، فالمسئولية الحقيقية في تصدع الجبهة الغربية إنما تقع على عانق الانجليز والامريكيين معاً . فالانجليز هم الذين ماطلوا وراوغوا في مفاوضاتهم لدخول السوق الأوربية المشتركة ، مع أن الأمر لم يكن يتطلب إلا أن يضعوا توقيعهم على معاهدة روما لتصبح بربطانيا العضو السابع في مجموعة دول السوق . . . ولكنهم أرادوا أن يدوروا من وراء المعاهدة . و يجعلوا لأنفسهم وضعاً ممتازاً ، ويدخلوا السوق بشروطهم هم المعاهدة . و يجعلوا لأنفسهم وضعاً ممتازاً ، ويدخلوا السوق بشروطهم هم لا بشروط معاهدة روما ! وأما الأمريكيون فهم الذين رفضوا أن يشركوا فرنسا في « النادى الذرى » ، وهم الذين رفضوا اطلاعها كما يطلعون بريطانيا على أسرار أبحاثهم و تجاربهم النووية ، وهم الذين يريدون أن يسلبوا الدول على أسرار أبحاثهم وتجاربهم النووية ، وهم الذين يريدون أن يسلبوا الدول أمر في استخدام هذه القوة .

وأين موضع المانيا الغربية من هذه المعركة التي وصلت إلى ألوان من السباب والمكايدة و المهاترة لم يسبق لها مثيل بين أى حليفين في التاريخ ؟

إنه وضع دقيق ، بالغ الحرج ، إلى الحد الذي كاد يستعصى حتى على « الرجل المنجوز » — كما يسمون المستشار اديناور — بكل ما عرف به من دهاء وذكاء وشخصية قوية طاغية .

لقد جعل اديناور من أهم أهداف حياته السياسية - كما قال لى أحد أصدقائه الأقربين - إزالة الجفوة الطويلة التى قامت منذ قرابة ألف عام بين العنصرين الجرماني والفرنسي وهي جفوة أدت إلى ما يعرفه العالم من نشوب أكثر من حرب بين فرنسا والمانيا أثم إلى نشوب حربين عالميتين وقف فيهما أبناء البلدين وقفة الأعداء والخصوم الألداء ، وسفك بعضهم دماء بعض على النحو المروع المعروف .

وقد نجح أديناور في تحقيق هذا الهدف الضخم ، حتى أصبح التزاور بينه وبين دبجول يتيح لكلا الشعبين فرصاً سانحة لإظهار مشاعر الود والصداقة بعد طول القطيعة والعداء . وبلغ جاح اديناور قتمه بتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون في جميع الميادين بين فرنسا والمانيا . . . وفي هذا الوقت بالذات شاءت الأقدار أن يقع الصدام العنيف بين حليفته وصديقته الجديدة فرنسا ، وبين حلفائه وأصدقائه الآخرين على جانبي الاطانطي وهم الانجايز والأمريكيون . . . وتطاع الأخيرون اليه في لحظة هذه المجنة ليروا ماذا هو صانع ليعيد ديجول إلى حظيرة التفاهم والتحالف و « التعقل » ، فاذا اديناور يذهب لمقابلة ديجول ، ويخرج وفي جيبه المعاهدة الألمانية القرنسية التي تحمل توقيعه وتوقيع عدوه ويخرج وفي جيبه المعاهدة الألمانية القرنسية التي تحمل توقيعه وتوقيع عدوه القديم وصديقه الجديد ديجول . . . وفي سمعه دوى الكايات اللاذعة التي انتهز ديجول فرصة توقيع المعاهدة ليصبها كالرصاص المحمي في آذان حافائه القدامي وخصومه الجدد ، فيقول :

- إن نهر « الراين » على كل حال أضيق من بحر « المانش » ! ! أى أن الصلة التي تجمع بين فرنسا وألمانيا أوثق بحكم الطبيعة من الصلة التي تربطها ببريطانيا .

وخاب أمل الانجليز والأمريكيين في اديناور ، واستشعروا كثيراً من المرارة لأنه لم « يضغط » على ديجول ، ولم يقمع ثورته على حلفائه . ولم يرجعه إلى الصف ، وبعبارة أخرى آثر أن يمضى في طريقه ، أو أن يحقق هدفه هو ، وأن يترك النار مشتعلة على أشدها في معسكر الحلفاء !

ولكن الذين يعرفون اديناور ، ويعرفون ديجول ، وينظرون إلى الأمور نظرة غير منحازة ولا متحاملة عذروا « الرجل العجوز » ، ودهشوا لسذاجة الذين توقعوا منه أن يحاول الضغط على رجل مثل ديجول معروف بعناده ، وصلفه ، ونفوره من محاولات الضغط ، ولا سيا حين يطلب منه أن يغير رأية بين يوم وليلة .

ومع ذلك فإن هذا المنطق لم يدخسل حتى الآن فى رؤوس الانجايز والأمريكيين . وما زال الانجليز ينظرون إلى اديناور نظرة تتفاوت شدة وحدة ، لكنها نظرة فى اتجاه واحد . هو الاتجاه الذى عبرت عنه احدى الصحف الانجليزية الكبرى بلا تحفظ حين نشرت خطاباً موجهاً إلى ديجول جاء فيه :

- إننا نحن الإنجليز لسنا فى حاجة إليك ، ولا إلى نبيذك ، ولا إلى عطورك. أما صديقك وحليفك الجديد اديناور ، فخذه أيضاً وضعه أن شئت فوق برج إيفل!!

وأما الأمريكيون فلم تكن معظم نغات سخطهم بمثل هذه الحدة ضد ع -- ألمانيا أديناور ... وإن كانوا لم يملوا ولم يكلوا من تذكيره بمساعدتهم وقروضهم « وقد سددتها ألمانيا كلها وأخذت هي تقرض الآخرين! » والتزاماتهم لحماية ألمانيا والدفاع عن برلين ضد الشيوعية والشيوعيين .

وفى خلال هذا كله بدأت تظهر فى الدوائر الأمريكية والإنجليزية نغات ، أو غزات ، ذات مغزى لا يخفى على أحد ... فهم يقولون تارة — كما قال أحد زعماء حزب العال البريطانى أخيراً — أنعودة حزب العال إلى الحم ستعنى الاعتراف بألمانيا الشرقية إلى جانب الاعتراف بألمانيا الغربية !! وهم يقولون تارة أخرى أنه لا يجوز تعريض السلم العالمي للخطر من أجل التمسك بالدفاع عن برلين الغربية التي يسكنها مليونان من الألمان .. الذين كانوا سبباً في نشوب حربين عالميتين!

والذين يقولون ذلك هم بأعينهم الذين يشيدون بأديناور الذى قاوم هتار الهتارية وعزل من منصبه كدمدة لمدينة كولونيا ، وقبض عليه مرتين في أيام الحكم النازى ، وما زال منذ أسندت إليه أزمة الحكم في ألمانيا سنة ١٩٤٨ ، يحرص على التمسك بأوسع معانى الديموقر اطية ، ويخشى أن يحىء بعده مستشار لا يتمسك بها إلى هذا الحد ا

وهنا يجىء دور برلين الغربية ، وتجىء الأسئلة التى أثرتها فى صدر هــذا للموضوع حول الأمل الحقيقى فى نجاح المحادثات المقبلة ابشأنها ، وحول الغرض المقصود من إثارة المشكلة أو مناقشتها على حدة فى هذا الوقت بالذات .

إن أمريكا بدخول هـذه الجولة فى مباحثات تعرف هى أن نجاحها - فى الوقت الحاضر على الأقل - شىء يدخل فى نطاق « اللامعقول » ... إنما تحقق فى الواقع هدفاً آخر . هو تأكيد « زعامتها » فى المعسكر الغربي ، رضى بقية حلفائها الغربيين أو كرهوا ...

وقد عاد ديجول مرة أخرى إلى إعلان تمرده على هذه « الزعامة » الأمريكية بقوله: إن أمريكا تستطيع أن تدخل مع السوفييت في أى مباحثات تشاء حول برلين ، ولكن الحقيقة التي لا تستطيع هي أن تتجاهلها هي أن وجود القوات الغربية في برلين يقوم على أسس وثيقة مشتركة وقعها السوفييت والحلفاء الغربيون في انتظار توقيع معاهدة الصلح التي لم توقع حتى الآن مع الألمان .. ولهذا لم يعترف الحلفاء الغربيون حتى الآن ، بالإجراء الذي اتخذه السوفييت من جانبهم في معتمد عن سحبوا قواتهم من القطاع السوفييتي في برلين وسلموا هذا القطاع الشرقية . ومعني هذا بعبارة أوضح أن فرنسا ليست على استعداد لقبول أي انتفاق حول برلين لا تقره هي نفسها آخر الأمر .

أما بريطانيا فهى لا تعارض المباحثات ولا تشجعها ، وإنما ترقبها فى حذر ، وفى شىء من الارتياح ، لا لأنها ترى أملاً فى نجاحها ، بل لأنها ترى فيها حرية طويلة موجهة إلى ظهر اديناور الذى خانها فى أزمة السوق المشتركة ، وتخلى عنها فى ساعة المحنة ، وأدار ظهره نحو بحر المانش ، متجهاً إلى فرنسا عبرنهر الراين .

إن هذه المباحثات تبعث على الأقل قدراً طيباً من القلق والضيق في نفس المستشار العجوز الذي يؤرقه ويؤرق جميع الألمان من مختلف الأحزاب أن تفتح أبو اب المساومة بين الشرق والغرب، أو بعبارة أدق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي لتخفيف حدة التوتر بين المعسكرين ، على حساب ألمانيا الغربية وبرلين، سواء بقبول فكرة الاعتراف بدولتين ألمانيتين أو بسحب القوات الغربية ، كا سحبت القوات الشيوعية من جميع قطاعات برلين ، وتركها « مدينة حرة » ، وهو شيء ينفر منه الألمان أشد النفور ، ويقولون أن برلين الغربية مدينة «حرة» فعملا ... لأنها تتمتع بنظام ديموقر اطي حر ف حكها ... فلا معني للكلام عن

« تحريرها »! وهم ينفرون من فكرة خروج قوات الاحتلال الغربية مها » لأنهم يرون ذلك بمثابة تركها كالجزيرة الصغيرة العزلاء وسط بحر زاخر من الشيوعية يحيط بها من كل جانب ، ولا يكفعن التهديد بالزحف عليها وابتلاعها في اللحظة المناسبة ، يضاف إلى ذلك أن حل مشكلة برلين يحب أن يشمل المدينة بحميع أجزائها ، فلا يفرض على القطاعات الغربية ما لا يفرض على القطاع الشرق من شروط أى اتفاق ... بل هم يذهبون إلى أبعد من ذلك بكثير إذ يقولون إن حل مسألة برلين يجب أن يكون في إطار اتفاق شامل توقع بمقتضاه معاهدة الصلح ، ويتم توحيد ألمانيا . وبرلين بالطبع ، ويترك أمر الحكم فيها كلها لاستفتاء شعبي حر ، تحت إشراف الأمم المتحدة ، لتقرير مصيرها ، أسوة بالدول النامية الحديثة التحرر التي سلمت لها الأمم المتحدة باستعال هذا الحق ، فما بالك بدولة عريقة كبرى مثل ألمانيا بشطريها .

وبين هذه التيارات المتعارضة ، المتضاربة حتى بين الحلفاء الغربيين أنفسهم ، يستطيع الباحث الجادأن يفهم لماذا أثيرت حكاية الجولة الجديدة في المباحثات الثنائية لحل مشكلة برلين ، في هذا الوقت دون سواه . . . ولماذا ينبغي الحذر الشديد إزاء ما يقال عن احتالات النجاح في الوصول إلى أي اتفاق جدى في هذه المشكلة بالذات .

ومع ذلك فقد يكون من المناسب أنأضيف إلى هذه التحقيق السياسي الذي كتبته في بون ، نصاً كاملا لرأى الدوائر الرسمية الألمانية ، هو في الواقع تفصيل. لما أجملته في ختام التحقيق . وغني عن البيان أنه يتناول المشكلة من وجهة نظر الحكومة الاتحادية التي لا تعترف حتى الآن بحكومة ألمانيا الديموقر اطية ، أي الشيوعية ، القائمة بالأمر فيما أصبح يسمى «ألمانيا الشرقية» ، ويصر الألمان

الغربيون على أن يسموه «ألمانيا الوسطى» ، كا بينت في مقدمة الكتاب . وهذا هو نص الرأى الألماني الغربي كما أذيع في بون عقب إعلان رغبة الأمريكيين والروس في استثناف المحادثات لمحاولة العثور على حل لمشكلة برلين التي تبدو وكأنها ستظل مشكلة إلى الأبد . يقول الألمان الغربيون رداً على تساؤل المتسائلين : ماذا يريدون وأصدقاؤهم ؟

إنهم يريدون الوصول إلى حل حاسم يريح المدينة الكبيرة من هذه القسمة الجائرة التي تقطع أوصالها .

إنهم يريدون أن تسنح الفرصة أخيراً لـ ١٧ مليون ألمانى الواقعين محت سيطرة الاحتلال السوفييتي في ألمانيا الشرقية في نيســـل حقوقهم الإنسانية وحريتهم .

وأخيراً يطلبون التحقيق العملي للهدف السكبير وهو إعادة توحيد ألمانيا كلها .

إنه من اللازم أن يتمتع سكان برلين جميعًا بحرية الانتقال بين أقسامها الشرقية والغربية بدوناً ية موانع أو عوائق .

وزيادة علىذاك يجب على القوات المسلحة لألمانيا الشرقية مغادرة برلين لأنه لا حق لها في البقاء هناك من الناحية القانونية بناءً على الاتفاق الذي لا يزال سارياً وممترفاً بين حلفاء الحرب العالمية الثانية والذي وقعه الجميع في سنة ١٩٤٥ باسم اتفاقية بوتسدام .

وقد نصت هــذه الاتفاقية على حق الشعب الألماني في الوحدة والحرية وقد التزم الحلفاء الأربعة بالعمل على تحقيق هذا للشعب الألماني كما أنهم جميعاً اعترفوا

بالحدود التي كانت لألمانيا سنة ١٩٣٧ أى بحدود الدولة الألمانية قبل أن تضم إليها، أجزاء من دول أخرى قبل الحرب العالمية الثانية .

أما المناطق الواقعة شرق نهرى الأودر والنايسه والتى تعتبر ذات أهمية خاصة النسبة للاقتصاد الألمانى وخصوصاً الاقتصاد الزراعى ، فقد اتفق على أن توضع مؤقتاً تحت إدارة أجنبية حتى يتم عقد معاهدة الصلح مع ألمانيا ويتفق فيها على الوضع النهائى لهذه المناطق.

ومن وجهة النظر الألمانية تعتبر هــذه الاتفاقية بين الحلفاء الأربعة سارية-ونافذة .

أما اقتراح سلطات ألمانيا الشرقية بوضع المدينة فترة معينة تحت رقابة هيئة. الأمم المتحدة فهو خداع وذر للرماد في العيون حتى يمكن التخلص من قوات الاحتلال التابعة للدول الغربية .

ومنذ عدة سنوات كان البعض يعتقد أن سلطات ألمانيا الشرقية لن تتورع عن استخدام القوة للوصول إلى أغراضها اعتماداً على جيشها البالغ عدده مائة ألف جندى كامل التسليح مضافاً إليهم قوات الاحتلال الروسية القوية الموجودة في مناطق ألمانيا الشرقية .

ولكن العالم كله يعرف الآن أن استخدام القوة في الوصول إلى أهداف. معينة أصبح أمراً لا يمكن قبوله أو السماح به .

أما أصدقاء ألمانيا الاتحادية من الدول الغربية فقد أعلنوا بلسان رؤساء دولهم وبلسان المسئولين فيها أنهم لن يتسامحوا بأى حال مع أى اعتداء يقع على حق الشعب الألماني في حريته ووحدته.

وقد أصبح حتى الشعوب فى تقرير مصيرها حقاً مشاعاً لكل الشعوب . ومن الطبيعي أن يتمتع الشعب الألماني أيضاً بهذا الحق.

وإنه لمن الحقائق التاريخية أن الشعوب الرازحة تحت سيطرة حكومات شيوعية محرومة من حقوقها الاجتماعية والازدهار الاقتصادى الذى تتمتع به غيرها من شعوب البلاد التى تعيش فى نظام اقتصادى حر .

والشعب الألمانى فى تاريخه الطويل مرت به فترات تمتع فيها بوحدته كا مرت به فترات تمزقت فيها وحدته ووقعت مناطق منه تحت سيطرة أجنبية . وبالرغم من ذلك فإن وحدة الشعب الألمانى التى تمثلها وحدة اللغة والحضارة باقية وحية فى ضمير الشعب الألمانى وستظل كذلك تؤدى تأثيرها على التفكير الألمانى فى الوحدة والتماسك فى جميع الميادين بين كل الناطقين بالألمانية .

ومن حسن الحظ أن حلفاء ألمانيا الآتحادية وأصدقاءها يعرفون هذا ويساعدون على الوصول إليه .

ولهذا فإن الدوائر السياسية فى بون تعتقد أن نجاح أية مفاوضات أو محادثات بشأن برلين يعتمد أولا على الاعتراف الكامل بحق الشعب الألمانى فى تقرير مصيره.



### كنك في قلب لعَاصِف

### 

كتبت هذه الرسالة من قلب العاصفة ، من بون ، العاصمة الضئيلة التي اتخذها الألمان الغربيون مقراً مؤقتاً لحكومتهم ، فأصبحت بعد ثمانية عشر عاماً من انتهاء الحرب بمثل آخر خيط من الأمل في أن يسترد الحلفاء الغربيون وحدتهم التي نسفها ديجول برفضه قبول بريطانيا بالسوق الأوربية المشتركة ورفضه اشتراك فرنسا في قوة نووية موحدة — مع دول حلف شمال الأطلنطي — اشتراك فرنسا في قوة نووية موحدة — مع دول حلف شمال الأطلنطي لل يكون من حق أية دولة أن تنفر د باستخدامها .

لقد تحسس الإنجليز والأمريكيون وجوههم من الألم والخجل إثر تصريح ديجول ، وأعلنت مصادر واشنطن أن الضربة أصابت مكاناً عميقاً في قلب الحكومة الأمريكية ، ولا سيما أن الرئيس الفرنسي صاغ عباراته بأسلوب فيه من القسوة ، ومن السخرية ، ومن الصراحة ، ما جعل طعناته تغوص إلى الأعماق . ولم يراع صنوف الجاملة التي صدرت عن الرئيس كنيدي نحو الرئيس الفرنسي، ونحو العلاقات الأمريكية الفرنسية .

أما دوائر لندن فقد اهتزت كما لا تحب أن يعهدها الناس قط . وصرخت جريدة الديلي اكسبريس غداة اجتماع أديناور بديجول : « يا للعار والمذلة ! إننا نحاول الآن أن نقتحم بابًا لا يراد لنا أن ندخله » ! وترددت عبارات «الخيانة» و « الإهانة » على ألسنة المعقبين السياسيين والصحفيين الإنجليز .

والواقع أن ديجول لم يكن منطقياً مع طبيعته ، ونفسيته ، وغروره الشخصي كماكان في هذه للرة .

إن ديجول يعتقد اعتقاداً لا يداخله أدنى شك أنه رسول العناية الإلهية في القرن العشرين لإنقاذ كرامة فرنسا وإعلاء مكانتها ، تماماً كما أوحت الأصوات. إلى جان دارك فيما مضى بأن تقود الجيوش الفرنسية وتطرد الإنجايز من بلادها. وتعيد حكمها إلى ولى العهد المخلوع .

وديجول بهذا الإدراك ، وبهذا الغرور العميق يتصرف في السياسة الدولية: كأن بلاده لم تسحق أمام جيوش ألمانيا في أسبوع أو أسبوعين ، ولم تسترد حريتها وكيانها الحالي كإحدى الدول « الكبرى » إلا بانتصار إالإمريكيين. والبريطانيين والسوفييت على القوات الهتارية .

#### ما هؤلاء الإنجليز؟ وما هؤلاء الروس؟ وما هؤلاء الأمريكيون؟

ما هم ؟ ومن هم حتى يحسب لهم حسابًا أو يعير قراراتهم واتفاقاتهم سمعه ، أو يعاملهم بأقل من هذا الاستعلاء ، وهذا « الإملاء » الذى صنعه حين وقف مندوبه ووزير خارجيته كوف دى مورانيل فى وجه بقية الأعضاء الستة فى السوق الأوروبية المشتركة ، وهم يتناقشون فى بروكسل حول الصدمة التى أحدثتها تصريحات الرئيس ديجول ، وقال لهم ما معناه :

- أيها السادة ؟ إننى لا أفهم معنى هذا الجدل الذى تخوضونه فى موضوع مضى وانقضى ؟! لقد قال الرئيس ديجول إنه لن يسمح لبريطانيا بدخول السوق المشتركة فلا محل لهذا النقاش الذى تخوضونه . إن علينا الآن أن نطوى المناقشة

ونجمع أوراقنا ، ونفض اجتماعنا إلى أجل غير مسمى ، أى إلىأن يطرأ فى جدول. الأعمال شيء جديد !

هكذا ، بكل بساطة موجعة تحدث وزير خارجية فرنسا إلى وزراء خارجية. إيطاليا ، وبلجيكا ، وألمانيا ، وهولندا ولوكسمبرج الذين هرولوا إلى الاجتماع إثر تصريحات ديجول ، وراحوا يبحثون عن صيغة أو « محلل » يوفق بين هذه التصريحات وبين المحافظة على « هيبة » بريطانيا الجريحة ، وفتح الباب لدخولها في يوم من الأيام!

ورسمت الصحف البريطانية صورة ديجول فى ملابس أحد ضباط الاستعار الفرنسى فى أفريقيا ، وأمامه وزراء الدول الخمس يضربون بفئوسهم أمامه وهو يراقبهم مكتوف الذراعين ... وقد كتب تحت هذا الرسم «أحلام ديجول الاستعارية » !! وسبحان من سخر الاستعار للسخرية من الاستعار!!

وديجول إلى جانب هذه النعرة الوطنية الجارفة التي تجعله يندفع إلى مواقف. ليس لها ما يسندها من الواقع أو التاريخ ، رجل لا ينسى شخصه أيضاً . .

إنه في هذا الموقف يرد الصاع صاعين . لكلا الحليفين الغربيين !

إنه لا ينسى مثلا موقف هارولد ما كميلان منه إثر اغتيال الجنرال دارلان. في شمال أفريقيا : حيث كان ما كميلان يمثل الحلفاء هناك . وقد حاول ديجول يومئذ كزعيم للفرنسيين « الأحرار » أن يستغل هذا الحادث ليفرض نفسه ورأيه على الموقف كله في شمال أفريقيا ، ولكن تشرشل وما كميلان وقفا منه وقفة الرفض والصد ، وقيل يومئذ إن ما كميلان صرح بأن ديجول إذا لم يلزم حدود

التعقل والصبر الآن فإن بريطانيا أو أمريكا ستهملانه فى المستقبل أشد الإهمال فلا يصبح شيئًا على الإطلاق! .

وديجول لاينسى أن الإنجليز والأمريكيين معالم يطلعوه على حقائق الموقف العسكرى والسياسى إبان الحرب، وبلغ من عدم ثقتهم به، واستهتارهم بوجوده أنهم أخفوا عنه خبر اليوم المحدد للنزول على شواطىء فرنسا نفسها!

وديجول لا ينسى أن الإنجليز والفرنسيين حتى بعد الحرب، وحتى الآن، رفضوا أن يدخلوه فيما سمى بالنادى الذرى ، رغم إلحاحه وإلحافه فى رجائهم أن يطلعوه على آخر المعلومات ، ليمكن بلاده من أن تنزل معهم إلى ميدان الإنتاج الذرى .

والآن وجد ديجول بين يديه فرصة العمر:

إن بريطانيا تتوسل اليوم ، ومنذ ١٨ شهراً ، إلى الدول الست أن تقبلها عضواً في السوق ، وعضواً في الهيئة الإدارية الاقتصادية : بشروطها هي ، لا بشروط معاهدة روما . . إن عينها من ناحية على السوق ، وعينها من الناحية الأخرى على كندا واستراليا ونيوزيلندا وسائر دول الكنولث! إنها أيضاً تريد أن تتفادى العزلة عن أوربا ، ولكنها تريد كذلك ألا يعنى انضامها إلى الدول الست فقدان مركزها « الخاص » كدولة كبرى . . وهبوط صوتها إلى حيث يتساوى مع صوت هولندا وبلجيكا ولوكسمبرج!

وفى هذه اللحظة الحرجة اختار ديجول أن يلكم أنف ماكيلان : ويلطم هيبة بريطانيا لطمة مدوية فى العالمين ، فيعلنأنه لا يراها صالحةللدخول فى المجتمع الأوربى أو سوق الدول الست .. وأن مفاوضاتها طالت فى غير طائل .. ويضيف

إلى ذلك أنها قد تصلح من حالها حتى تصبح لائقة لدخول السوق .. ولكنها ' لن تدخله طالما كان هو في الحسكم !

إهانة ظاهرة .. وشماتة ظاهرة .. ونكاية ظاهرة !

ولكن السؤال هو:

-- هل يملك ديجول أن يوصد الباب فعلا دون دخول بريطانيا الآن ... وإلى أمد طويل!

والجوابكا رأيته في العاصمة الألمانية :

- نعم .. بلا لف ولا دوران :

إنهم — أى الانجليز والأمريكيين — يعلقون آمالا على وساطة الشيخ الألماني المستشار العجوز أديناور ، ويرون أنه الإنسان الوحيد في عالم الغرب الآن الذي يستطيع أن يفاتح ديجول في التساهل ، ولو إنقاذاً لماء الوجوه ، لقد أعربت الدول الخبس عن رغبتها في دخول بريطانيا ، ولو إكراماً لخاطر أمريكا التي تضغط منذ حين لتو حيد أوربا الغربية ، وجعل بريطانيا جسراً بينها وبين الولايات . المتحدة الأمريكية .

ولكن هـذه الدول الخمس لا تستطيع أن تلوى ذراع ديجول مهما لوح بعضها « بعقوبات » قد ترغم فرنسا على التراجع ، وتضطر ديجول إلى معاودة النظر فى قراره الذى قال الأمريكيون أنهم يرجون أن يكون «نكسة لاكارثة» إ.

لقد قيل مثلا— في أوربا — إن ألمانيا الغربية تستطيعأن تهدد ديجول بقطع المبلغ الضخم الذي تسمهم به في صندوق إعانة الدول المتخلفة المرتبطة بالسوق . .

وهو يبلغ نحــو ١٠٠ مليون مارك ألمانى سنوياً ، يذهب معظمها إلى الدول الإفريقية المرتبطة بفرنسا ، لتشترى به بضائع من فرنسا !

ولكن هذا التهديد وهمى ، لأن ألمانيا الغربية لن تقدم عليه ، كا أعلم من أدق المصادر . إن شيخ ألمانيا العجوز قد استطاع بجهد الجبابرة أن يصل مع فرنسا — من طريق صديقه العجوز الفرنسى ديجول — إلى وفاق رسمى ، وشعبى أيضاً كما ثبت من زيارة ديجول لهذه البلاد ، وزيارة أديناور لفرنسا . وإذا قبل أديناور أن يقول كلة لديجول ، تحت ضغط أمريكا وبعض دول السوق الأخرى وبعض ساسة ألمانيا نفسها ومن بينهم وزير خارجيته شرودر الذي عرف عنه منذ حين ، جنوح إلى علاقات أوثق مع بريطانيا وأمريكا . وعلاقات أقل توثقاً معفرنسا ، فإن أديناور لن يجازف قط بشعرة واحدة من الحبل المتين الذي يربط بلاده بفرنسا ، من أجل زرقة عيون ما كميلان . .

قالذين يعلقون الأمل الكبير ، أو الأمل الوحيد ، في إنقاد وجه المعسكر الأنجلو — أمريكي ، على زياره أديناور لديجول — يبنون قصوراً في الهواء .

إن ديجول عنيد إلى أقصى حد ، أوعنجهيته الشخصية والسياسية تجعله يمضى في عناده إلى غير حد ، والتهديد ، بالعقوبات الاقتصادية ، أياً كان مصدره سيزيده عناداً على عناد . وهو يملك حق ، الفيتو ، في السوق الأوروبية المشتركة ولن يتردد في استعاله حتى إذا أجمعت الدول الخمس الباقية على ضرورة قبول بريطانيا . وهو ما استبعد أن يحدث .

والتكهنات المعقولة هنا هي أن دول السوق حين تجتمع لاستئناف المناقشة ، أو على الأصح المناقشة فيما إذا كانت هناك جدوى من استئناف المناقشة ، ستجد نفسها في المأزق الذي وضعتها فيه فرنسا يوم طلبت وقف المناقشة . . وقد تنفض

جلا قرارات على الإطلاق . . ثم يصدر تفسير يفيد أن هذا لا يعنى أن باب الدخول قد أغلق تماماً في وجه بريطانيا : وهذا أضعف الإيمان !

ومعنى هذا أن انقسام المعسكر الغربى من الناحية الاقتصادية والسياسية والعسكرية سيظل حقيقة بارزة إلى أجل غير قصير .

وينيا تبرز هذه الحقيقة في عالم الغرب ، فإن حقيقة مثلها أصبحت بارزة أيضاً في معسكر الشرق ، بعد ما جرى في مؤتمر الأحزاب الشيوعية في برلين الشرقية من هرج ومرج ضد ممثلي الصين الشعبية عندما بدأوا يهاجمون يوغوسلافيا ، ويعرضون بالزعيم الروسي نيكيتا خروشوف ، وقد جرى في المؤتمر عندئذ صفير وضجيج بالأيدي والأقدام وانفض المؤتمر بالانقسام الأيديولوجي على أشده بين الصين الشعبية وألبانيا من ناحية وبين الاتحاد السوفيدي وسائر دول المعسكر الشيوعي من ناحية ثانية .

وقد يكون ذا مغزى فى هذه المناسبة أن أذكر ملاحظة عابرة سمعتها حين نقلت إلينا الإذاعات أن انفجاراً شديداً وقع فى الجانب الشرقى من برلين حيث يقيم بعض الشخصيات السياسية البارزة ، فقد كان معى على مائدة العشاء أحد الألمان الذين ليس بينهم وبين الشيوعية حب مفقود . . بل إن بينه وبينهم على العكس دما مسفوكا بأيدى القوات السوفيتية التى دخلت برلين فى نهاية الحرب . ولكن هذا الألمانى حين سمع بالنبأ وجم لحظة ثم قال :

- أرجو ألا يكونوا قد أصابوا خروشوف بسوء في هذه اللحظات بالذات ا

وهو تعبير طبيعى جاء وحى اللحظة ، يدل على مبلغ الاطمئنان الذى أخــذ يتسـرب إلى النفوس خارج المعسكر الشيوعى ، والذى ينبع من الخلاف المذهبي بين حروشوف وزعماء الصين حول حتمية الحرب المزعومة التي ينادى بها الأخيرون ، وإمكانيات التعايش السلمي التي يتمسك بها خروشوف .

وبعد . . فهذا عرض سريع للموقف السياسي العالمي كما شهدته من نافذة العاصمة الألمانية المؤقتة : بون . ومن هذا العرض قلت إن المر عستطيع أن ياسح في أفق الخلاف داخل معسكر الشرق ، والخلاف الذي لا يقل عنه شدة داخل معسكر الغرب ، شواهد من شأنها أن تقلب خريطة التركهنات السياسية ، رأساً على عقب فلا يستبعد أحدأن يقترب العالم بسرعة من اللحظة التي يتوقعها المؤرخ الكبير أرنولد توينبي ، وهي اتفاق المعسكر السوفييتي و حلفائه مع المعسكر الغربي على وقاية البشرية من الخطر الذي يتهددها : قادماً من الشرق الأوسط ،

لقد مضى عليها نحو نصف عام على هذه الصورة التى رسمتها من العاصمة الألمانية الغربية (المؤقتة) للموقف الدولى إثر كارثة بروكسل التى أصابت المعسكر الغربى بصدع شديد . وقد تحقق بالفعل ما تنبأت به . فلا أديناور (ضغظ على ديجول للعودة إلى الصف) . . . ولا ديجول تساهل فى موقفه من محاولات بريطانيا دخول السوق المشتركة ، والشيء الوحيد الذى لم يتحقق بعد . . . هو نبوءة توينبي التي قال إنها قد تتحقق فى فترة تتراوح بين ٥ سنوات و ١٠ سنوات . ومن يعش يره ا

"Jijvee y / Jose

BEBEEREEEE

金哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥

في الصفحات التالية مجموعة من الصــور التي التقطت خلال زيارتي لالمانيا الفــربية وبرلين .

ان لكل صورة منها قصة . . .

ولكل قصة منها تفاصيل يحتاج سردها اللى مجال أوسع ، وأفسح ، وأهلا رأيت أن أجتزىء عن الشرح والاسهاب ، بعبارات وجيزة ، على قدر ما تسمده به الذاكرة ويتسع المجال



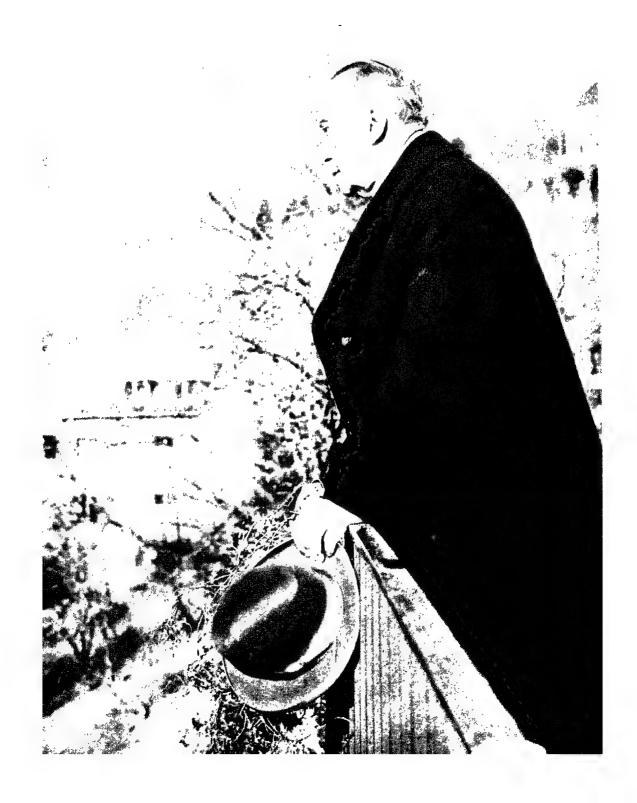

### ارجل الخارج .. يلقى نظرة على وازى الراين

#### **ූපියුපියුපියුපියුපියුපියුපියුපියු**

عنه تشرشل: « انه اعظم مستتسار فی تاریخ المانیا مند ایام بسسمارك » اول تشاه « ای رئیس وزراء »

مستشار « آی رئیس وزراء » لالمانيا ، وعندما القي القبض عليه بأمر هتيار سينة ١٩٣٣ ، وأودع زنزانة في « برافيلر » ، كتب مدير السبجن يطلب سرعة الافسراج عنه لانه يحتضر ، وأفسرج عنه بالفعسل لاسماب صحية اذ ذاك : في انتظار الساعة التى يلفظ فيها آخر أنفاسه طبقا للتقديرات الطبية « العليمة » ٠٠ وكان عمره يومئك سيعة وخمسين عاما! ولكن علم الله فوق كل علم ... فقسد سقط الحسكم النازي ، وعاش الدكتور كونراد أديناور ، ليحتفل في النجامس من شهر يناير الماضئ بعيسه ميلاده ما يكون تصميما على الاستمرار في ادارة دفة الحكم في ألمانيا الاتحادية الى سين التسعين وما بعد ذلك ، اذا لم يستمر الضغط علينه لاعتزال الحكم وافسساح المجال لمن هو اكس شبابا منه أوقد رفع خليفته المنتظر ، وصديقه « اللَّــدود » لودفيج ايرهارت كاسه في الاحتفال اللشبار اليه وقال موجها الكلام لزعيمه ورئيسه العنيد أديناور:

- انشرب نخب عيد مسلادك السابع والثمانين . راجين أن يأتى العسام القادم وأنت أكثر هدوءا وراحة!

وفهم « العجوز » الازرق الناب

مذا التلميح الماكر الذى كان اديناور يتمينى العمى ولا يتمينى أن يأتى اليوم الذى بخلفه هو في منصب المستشارية ، فراد قائلا :

۔ اننی اعترض ، فلیسب هذه ذکری میلادی السابعة والثمانین کما تقولون ، بل اننی احتفال بذکری میلادی الثلاثین فقط ا

ومع ذلك لم يكن مسا ليس منه بد . واضطر الرجل اللذى لم ينحن تحت ضغط النازية ، ولا تحتاثة. اعوامه السبعة والثمانين، بماحفلت به من أحداث جسسام . الى ان سيحنى راسه تلعاصفة ، وان يخضع لها لضغط حزبه نفسه فيوافق على اعتزال الحكم . . وعلى ما هو أمر من ذلك ، وهسو قبسول لودفيسج ايرهارت خليفة له في شهر اكتوبر القادم . .

وفى هذه الصورة التى التقطت « للمجوز » يوم الاحتفسال بعيسد ميلاده التساريخى المذكسور ، نراه يقف فى شرفة كرمتسه بقسرية « روندورف » ، التي تقع على نهر الراين قرب مدينسة بون ، ويلقى نظسرة وادعة ، هادئة على وادى الراين اللىشهد نهوضه ، ونهوض المانيسا من السسفح الى القمة على لدله .

ومن طریف ما یدکر انه لا یزال یصعد وبهبط درج کرمته ، وعددها ه درجة ، فی کل یوم علی قدمیه ، ویرفشان یسمح اسپارتهبالوصول الی باب الکرمة فی ذهابه وایایه!

# والرجل القادم جمات في

لودفيج ايرهسارت ، الذي اصسبح « وليا للعهد » » الى مرشحا رسميا لمنصب المستشاد ا رئيس الوزراء ) في المانيا وضعها المستساد الحالي الدكتسور كونراد اديناور في طريقه ، ينظر هنا الى المستقبل ، في ثقاة لا تخلو من قلسق قد يفسر حملقته الظاهرة في الفراغ ، وهو يترك سيجاره الفاخر يرسل دخانه العطر في هسدوء واسترخاء . . . .

لعد استطاع ابن بائع «البياضات» أن يصنعلبلاده «المعجزة الاقتصادية» التى يتحدث عنها العسالم منسذ شهد صعود الاقتصساد الالماني من الخراب والافلاس في أعقاب الحرب العالمية التانية ،الى الرخاء والاستقرار بعد بضع سنوات من اسناد وزارة الشئون الاقتصادية الى ايرهارت .

ان ایرهارت ب اذا سار کلشیء علی ما برام به سیصبح مستشارا لالمانیا فی اواخر هلا العام ، ولکن الطریق امامه مازال ملینا بالاشواك والصحور ، حنی ان المراقبسین السیاسیین لا بستبعدون ان یواجه حربا خفیسة وظاهرة من خصومه

وأصدقائه وزملائه على السواء ،وفي مقدمتهم الدكتور الديناور نفسسه ، ، « فالرجل العجوز » لم ينته بعد... ولن ينتهى حتى بعد اعتزاله الحكم الذأن أدينأور لا يزال يتمتع باحسرام عظیم ، وسمعظل سنوات اخمر ی عنصرا فعالا في السياسة الالمانيـــة عامية ، وفي الحيزب الاشتراكي الديمو قراطى الذي انشداه وما بزال يرأسمه بوجه خاص . فاذا نسى خصومته العنبفة ، وغيرته الهائلة منزميله ، ونائبه ، وخليفته ابر هارت، استطاع الاخير ان يبلغ ما يرجـــوه من نجاح واستقرار ، والا فلا أحسد يعلم كيف ينجو هو وحزبة من الفشل والهزيمة على يسد الحزب المنافس الذي اصبح فيلي برانت ، محسافظ برلین وحاکمها ، اقوی شــخصینة ، فليه وان لم يكلن هو رئيسه .

وما عليبًا الا ان ننطسس لنسرى هل/ جاء ايرهارت ليبقى ، او لبكون « قنظرة » ، كما يقول حسساده وخصومه ، فيعبر الحرب الاشتراكي من فوق ظهره في الانتخابات القادمه ( سنة ١٩٦٥ ) ، ليضعوا مكانه من يشاءون : سواء اكان ادبناور زعمهم أو فيلي برانت ، قتاهم المدلل !

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المستقبل



البروفبسور لودفيج ايرهــــارت ...



ان أقوى شخصية في برلين الغربية ، هى من غير شك شخصية فيلى « بالفاء المخففة » برانت ، محافظها وحاكمها في وقت واحد . اى انه يجمع في يديه سلطة محافظ المدينة ، وسلطة حاكسم « اللاند » اى الولاية ، باعتبار برلين الغربية ولاية من الولايات الاحسدى عشرة التى تتألف منها المانيا الغربية • وان كان لبرلين ، كما ذكرت في مواضست أخرى ، وضع خاص من حيث علاقتها ببقية المانيا الغربية ، وبالحكومة الاتحادية المركزية في بون .

ان برانت فى الخمسين من عمره ، فهو أصغر من ادينساور بنحو سبعة وثلاثين عاما ، ومن ابرهارت بنحو خمسة عشر عاما . وهو بعد الرجل الثالث فى الحزب الاشتراكى الديموقراطى الذى يراسسه أريك أو أديناور ، ويليه نائبه المناور الذكى هربرت فينر ، ولكن كلمة الحزب اتفقت على استغلال شعبية برانت ، ولاسيما فى برلين ، بحيث يكون هو المرشح القادم لمنصب المستشار فى الانتخابات ، وبدلك تزداد فرص الحزب فى النجاح امام ايرهارت الذى يستمد شعبيته الهائلة من نجاحه فى تحقيق « المعجوة الاقتصادية » .

ويرى بعض الراقبين أن جانبا كبيرا من اللعطف الذى يتمتع به برانت عند الناخبين يرجع الى غلطة نفسانية ارتكبها الدكتور ادبناور اثناء المعركة الانتخابية الحتى دارت رحاها فى اواخر سنة ١٩٦١ ، اذ قال ان المانيا لاتريد أن يحكمها مستشار ليس له أب معروف ا فاحدثت هذه الغمزة الشخصية القاسيلة اثرا عكسيها لدى الرالى العام ، وازداد هذه الاثر وضوحا فى الانتخابات التى جرت فى شهده فبراير الماضى ، اذ اكتسح منافسيه ، وانتخسب عمدة يرلين مسرة أخسرى بأغلبه اذ اكتسح منافسيه ، وانتخسب عمدة يرلين مسرة أخسرى بأغلبه ساحقة ، وفاز الحزب الاشتراكى اللى ينتمى اليه بنحو ٧٠٪ من أصوات الناخبين بينما فاز الحزب الديموقراطى المسيحى « حسزب الدكتور أديناور وبروفيسور ايرهارت » بنحو ٢٩ فى المائة فقط من عده الاصوات!

ويرى فى المحسورة فيلى «ويكتبونه بالعسربية خطأً ويلى برانت » ومعه نوجته وأحد ولديه ، عند عودته من زيارة للعاصمة الامريكية . وهو يعتبر من دعامات الدعوة الصهيونية فى المانيا . وقد زار اسرائيل اكثر من مرة ، وواعد بزيارة بعض الدول العربية ولكنه لم يفعل ،

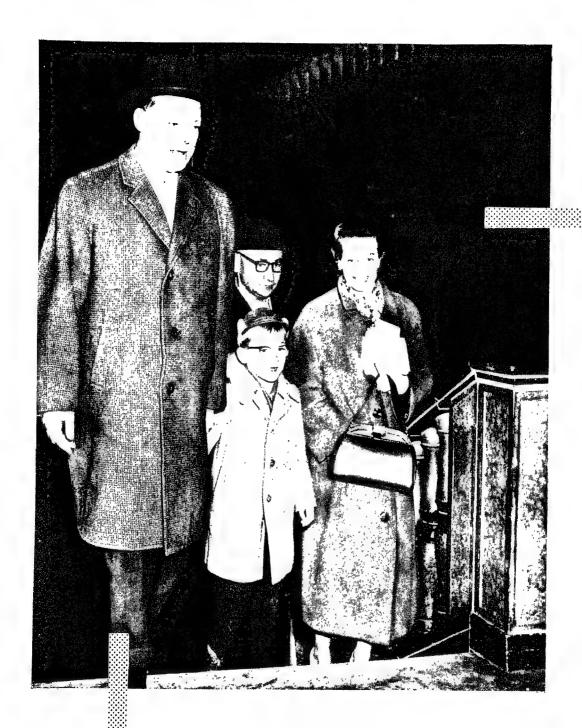

فبلى برائث العملة والحاكم معا في برلبن الغربية ،عقب عودته من زبارة الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل هذا العام • ومعه زوجته واحد ولديه ••• هـــــل يعسبر ال الحكم فـــوق « قنطرة ، ايرهــــارت ؟! • • • verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

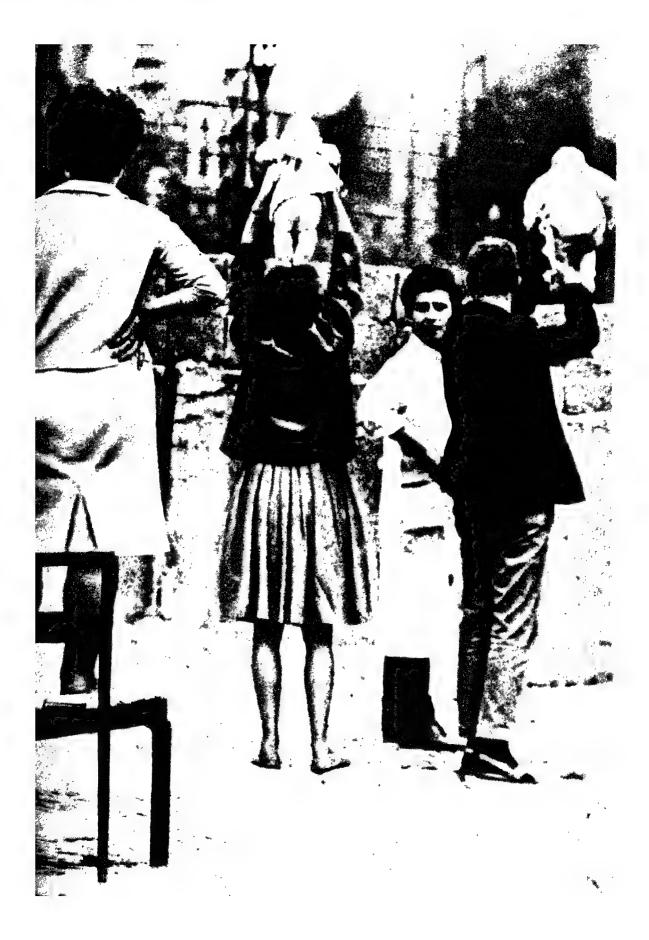

مراسي الأهسري والحائط

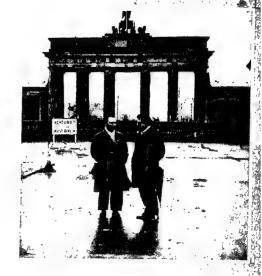

يُعلَى سكان براين الغربية يلوحون لاقاربهم وَرامِ الحـالط في براين الشرقية وقسد رفعوا رموسهم ليمكثوهم من الرؤية!...

هــده المجموعة من الصور يستطيع القارىء ان ينبين بعض أبعــاد الماساة الني

تعتمل في مسلور الالمان عندما يحدثونك عن تقسيم المانيسا ، وعن الحدار الحائط العار» ، كما سسمون الجدار الذي المكتب الذي رأيته عندما زرت برلين ، وهو الجسدار الذي شطر الماضمة الالمانية القديمة شطرين ، الاخ واحيه ، والابن وأبيه، واتارعددا والمناقشات والمصادمات ، والحملات السياسية ، والمناورات الحزبية .

لقد حقق الحائط الفرض الاساسى من اقامته في ١٣ اغسطس سنة ١٩٦١ وهو صلد تيار الهجرة الجماعية لنسعب المانيا الشرقية الى الفرب من طريق المدينة التى تقع في وسط المانيا التبيوعية كالجزيرة الصعيرة في البحر الكبير . ولكن الدول العربية بما فيها المانيا الاتحادية تبحد من الحائط وسلياة من انجح وسالها للدعانة ضد السيوعية .

وقد وففت مع صديق المالي يدعى الهر هويفنز ، أمام بوابة برائدنبرج التاريخية ، التي أصبحت من أكبر المعسالم الفاصلة بين قطاعي الشرق والفرب في براسين . فلما اتجهب لزيارة الشيطر الشرقى من المدينة ، بعهد ظهر ذلك اليوم نفسه ، اعتذر . الصديق الالماني لعبدم استطاعته مرافقتی . . . لا لانه یکره آن یسری النصف الاخسر من عاصمة بلاده القديمة ، بل لائه بقيم في السطر الفربي منها ، وتقضى التعليمات التي تتمسك بهاألمانبا الشرقية والسلطات السو فييتية ، بأن يدخل الى الشطر الشرقى من المدينية أي انسان من التحاء العالم ، بما في ذلك ســكان المانيا الفربية ، مع استثناء واحد ' هو الا بكون من رَعايا برلين الغربية '

# الحالط الحالط



رياضية هاربة من برلين الشرقية ١٠

الخلفى لسيارتنا عند التفنينس لأ وقد حسبته بمزح حين قال: ـ أأنهم برتابون في أن بكون معنا راكب أو أكنر ، تحت المقعد الحلفي!

الشمديدة الىي فرضتها حكسومة

المانيا السبوعية ، اذ رفدت تحت

المقعد الخلفي لسيارة سبياق ، ونمكنت بذلك من الافلات والهرب

والقد وجدت في هده الصمورة

الجواب على سؤال لمرافقي العربي

عند العودة الى القطاع الفسربي

الى برلين الفربية!

من برلين .

بيبنبرج وهي واحسدة من ١٣ فتاة ، متوسط اعمارهن ٢١ سنة ٠٠ يؤلفن فرفة رياضية أوليميية في برلين الغربية بطلقون عليهـــا « العصافير السموداء » . وقد فزن بالبطولة منذ ١٩٥٥ ـ ٧١ مرةمن ٧٦ ، تبحت اشراف مدرب فر سنة ١٩٥١ من المنطقة الشيوعية . واللف هذه الفرقة . ولهذه العتساة التي تعرض احسدى قفزاتها الاستعراضية الجميلة قصة متيره ايضا من قصص الحائط ، فقد استطاعت في سسنة ١٩٦١ ، أن تحسال على اسساليب الرقابة

\_ VO \_

#### مع الوزيرة .. ونائب الوزير



مع وزيرة الصحة التي يرى الغراء حديثا وافيا لها مع المؤلف في مكان آحر ..

مع الهرسدك في بون أقدم ثالب وزير في المنسد المائيا الفييسيرية وواحد من اسيسد المعجبين بالمستشار الخيسسارج ! ...



ايسما من وزارة واحدة . فالاولى هي الدكتورة اليزابيت نسسفارم هاوبت أول وزيرة للصحة فيحكومة المانيا الاتحادية . وقد عينت فيوقب واحد تقريبا مع اول وزبره مصربة وهمى الدكتورة حكمت أبوريد • وكان تعيين الدكنورة البزاابيك في هدا المنصب مصدرا من مصادر الحملات التي وجهت للدكتور اديناور ، اذ الهمسا لسب طبيبة ، بل دكتوره في القانون ... وهي - كما صرحت لي في حديثها المنسور في مكان أخر من هــــا الكتاب ـ لا سؤمن إنظرية « نخصص الوزراء » ،بحيث لأبنولي وزارة الصحة الا الاطباء ، والاشغال الا المهندسون ، والتعليم الا المعلمون . . النح النح . . ، بل تعنقد أن عمل الوزير نشريعي ، وســـياسي ، أما الحانب الفني ، فيقوم به الموظفون في الوزارة ، ومع ذلك فعنها احتارت سكرتيرا عاميها لوزارتها ، وقع اختيارها أيضا على أحد رجال القانون! وبهانا صبت الزيت على النار!

اما نائب الوزیر فه و الدکنور بهدیک ، نائب وزیر نست تون جمیع المائیا ، وهو افدم نواب الوزراء هناك و صدیق شدخصی حمیم للدكتور ادیناور . وقد سالته خلال حدیثنا و ماهی اهم سسفة یمتاز به الله كدور ادیناور ؟

فأحاب على الفور .

\_ فدرته الخارقة عالى أن يضع الصبعه على الجانب الواضم من المستعصية

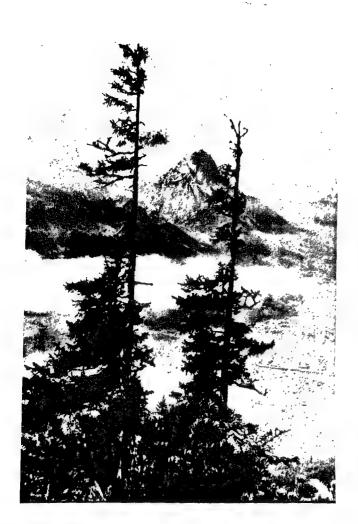

## السلام خی اجلی مناحی

لهذه الصورة دكرى لا بمحى من قلمى ١٠٠نها صورة الشباء كاجمل ما وفعت علمه عهنى في بافاريا العلما ٤ حيث فضبت الفترة بين عيم المبلاد ورأس السنة منعمل بين « مبونيخ » و « جارميش باتر كرشن» في درجة حرار في هبط الى ٢٥ درجة مئوية تحت الصفر . .

هنا ، على معربة من التيرول ، رأيت أعلى جبل في المانيا كلها ، ويسمونه « تسوج شبيسة » ، ويسعد اليه السائحون الالمان والاجانب بواسطة مصعدبن جبلين ، وبنسلقه آخرون من هواه النسلق ومحتسر فيه ، ليشاهدوا من فهته النساهفة مناظر جبال الالب الساحرة التي تستعصى على الإنسيان !

ماريا شل

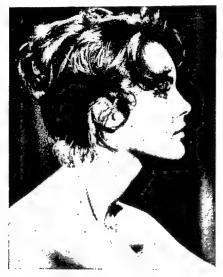

رومى شنايدر

سالتهم عن المع نجوم السينما الإلمانية في هده الايام . فذكروا لي أسماء ، بعضها سمعت به من قبل منل كورت يورجنز ، وماريا شسل واخيها ماكسميليان ، ولكن معظم الاسماء الباقية لم اسمع بها ، رغم اطرائه ما التسليد لاصحابها وصاحباتها الذين لم يدخلوا عسالم هواليوود .

وهذه صورة ثلاث من اشسسهر هؤلاء النجوم:

# فاتنات میرع خ کسینا مکیانیت



ايفا دوشيا

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





لا ادرى ان كان هذا الفيلم بالذات خير ما كان ممكنا تقديمه للالمان ، كاحد الافلام التى نصور حياسا أو مشاكلنا ، ولكل بلد فى الدنيا مشاكلله بطبيعة الحال ، أم أن هناك أفلاما احرى أجدر بأن نصب در للعسرض على الاجانب الذبن يستمعون عنها ، وير بعدون أن نعر فوا الكثير عن حياتنا وعن مسدكلنا ، وعن فينا ؟!

ولكن الذى اعرفه أن هناك استعدادا كبيرا لدى الشهم الالمانى لمشاهدة أفلامنا ونجوما ، وهذا احد الاعلانات الصحمة المتى رايتهما خلال جولتى فى المدن الالمانية ، بمناسبة عرض فبلم « باب الحديد » . . وقد البرزت فيه كلمة « القاهرة » كما بلاحظ فى الصوره . .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



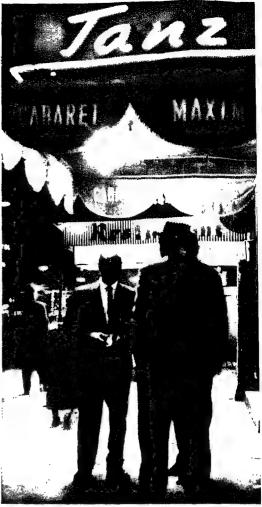

ليس هذا ملهى « مكسيم » المشهور في باريس ، ولكنه « مكسيسم » آخر في هامبورج أكبر مبناء على بحر الشمال ، ويقع « مكسيم » هذا فيحي من السهر أحياء هامبورج الليلية ، ويسسمونه « ريبربان » ، وهو حى حافل بعلب الليل ، وصلات البيرة ، والمطاعم الفاخرة ، وأماكن اللهو البرىء والمربيد ، بما فيه رقص المحراة « سيستربب تيز » ، ويطلقون على هذا الحى من المدينة السياحية والعجارية والصسناعية الكبرى « مونمارتر هامبورج » تشبيها له بحى مونمارتر بأريس ،

noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



ليست مدينة لمتوتجارت الرشبقة اكثر مدن الماليا الفريبة اردحاما بالسيارات ، ولكنى لا أذكر الني رايت في حياتي ، وفي جميع جولايي ، سيلا متصلا من السيارات يخرج من أحدى المدن قبيل العروب ، كمنطر العمال المنصر فين بسياراتهم الى حيث يقيمون في ضواحي لمستونجارت بعد انقضاء ساعات العمل في مصانع المدينة ، ومناجرها المزدهرة . . وقد النقطت هذه الصورة بخدعة طريفة قليرب مبدان المحطة في شتوتجارت ، اذ استخدم المصور بابا دائرا فلبت مراته الى اعسلى ، فظهرت الصورة مزدوجة على هذا النحو ، في ساعة من سلاعات المرور فظهرت المودة مزدوجة على هذا النحو ، في ساعة من سلاعات المرور و ١٩٩١ المرود في المانيا سنة ١٩٦١ - ١٩٣٦ قتيلا و ١٩٩٤ جريحا ، كلهم من المشاة ، وذلك رغم ما استهر به الشعب الالماني من حرص على النظام ، وما اشتهر به رجال المرود في المانيا من حزم بالغ في الزام راكبي السيارات والمارة أيضا باتباع قواعد المرود . ان الخلطة في هذه الصورة لا تبعد بها كثيرا عن المحقيقة ا

#### ا عليب تدالشِعب !

أريد أن أتحدث الآن عن أغلبية الشعب الألماني . ولا أعنى بذلك الأغلبية الحزبية أو السياسية التي يمثلها هناك الحزب الاتحادى الديموقراطي المسيحي بعدد نوابه في مجلس النواب ، ويسمونه (البوندستاج) . وإنما الأغلبية التي أريد أن أتحدث عنها هي الأغلبية النسائية . فالمرأة هناك ليست نصف الأمة كما اعتدنا أن نعبر عنها في بلادنا ، وكما هي الحال في معظم بلاد العالم ، ولكنها كإحدى نتأنج الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين كلفتا ألمانيا خسارة فادحة في الرجال أصبحت تملك الأغلبية العددية الحقيقية بين أفراد الشعب . ويؤخذ من أخرإحصائية بين أيدينا ، وهي إحصائية منتصف ١٩٦١ أن في ألمانيا الغربية وبرلين الغربية معا ١٩٥٠ من الإناث . الغربية معا ١٩٠٠ على الرجال بأكثر من ثلاثة ملايين وثلث مليون امرأة .

إنك لا تستطيع أن تهبط ألمانيا وتبدأ عملك أو زيارتك لأى مكان فيها ، دون أن تجـــد نفسك وجها لوجه أمام نشاط بارز للفتاة الألمانية وللمرأة الألمانية التي عركتها التجربة المرة ، وأذاقتها ظروف الحرب وما بعد الحرب ، طعم الحاجة القاسية إلى العمل والنهوض بالأعباء العائلية بعد فقد الزوج أو الوالد أو الإخوة القادرين أو هؤلاء أجمعين !

إن نحو عشرة ملايين امرأة ينهض في ميدان العمل بنصيب ضخم في بناء ألمانيا الغربية ، جنباً إلى جنب مع الرجال ، وهذا العدد يجاوز الثلث من مجموع العال . أما الموظفون وعددهم نحو ٥٠٠٠٠٠٠ ٣ فبينهم نحو السدس أى نصف مليون امرأة . والمتزوجات من هذا المجموع يبلغ عددهن نحو ٥٠٠٠٠٠٠ مانيا

امرأة عليهن أن يقمن إلى جانب أعمال الوظيفة بإدارة شئون البيت ، والقيام بواجبات الأمومة . وهي أعباء نستطيع نحن في البلاد العربية أن نقدر فداحتها، إذا عرفنا أن المرأة هناك لا تتمتع بما يتمتع به عدد كبير من نسائنا الموظفات وغير الموظفات من معونة الخدم في الأعمال المنزلية ، لقاء أجر زهيد . فإن أجر الخادم هناك ، وهو عادة من النساء والفتيات ، أجر يقصم الظهور . ولهذا قلما يستأجر الخدم إلا الأغنياء وقد قال لي أحد متوسطى الحال المضطرين مع ذلك للاستعانة بخادم في منزله ، بأنها تتناول منه أجراً قدره أربعائة مارك ألماني في الشهر . وتجلس معهم على المائدة لتناول طعامها ، وتأخذ إجازة (الويك إند) أو عطلة وتجلس معهم على المائدة لتناول طعامها ، وتأخذ إجازة (الويك إند) أو عطلة نهاية الأسبوع ، إلا في الظروف القاهرة ، ولقاء أجر إضافي !! والسبب في ذلك ليس (دلع) العاملة الألمانية أو تشددها ، ولكنها قلة الأيدى العاملة كا قلت ؛ إنه قانون العرض والطلب من ناحية ، وارتفاع مستوى المعيشة العام من ناحية ثانية .

ونسبة التعليم العـالى بين النساء — كما لمسته هناك — ممتازة حقاً . وقلمًا رأيت فى أى بلد زرته ، سواء فى أوروبا أو أمريكا أو آسيا مثل عدد الحاصلات على شهادة الدكتوراه فى الفلسفة أو الاقتصاد أو العـلوم السياسية أو شتى فروع التخصص العالى ، كما رأيت فى ألما نيا بالذات! وهى كثرة لا ينبغى أن تدهش أحداً إذا عرفنا أن عدد الطـالبات بالجامعات والكليات فى ألما نيا الاتحادية فى الفصل الدراسى الجامعى لشتاء ١٩٦٠ — ١٩٦١ كان يبلغ ٤٨٥٤ ما الجمعى لشتاء ١٩٦٠ .

ومع ذلك فإن نصيب المرأة الألمانية من المناصب الرئيسية الكبرى في الحياة العسامة لا يتمشى مع هذه النسبة . رغم أنه أكبر من نصيب زميلاتها في معظم البلاد الأحرى . وقد عينت أول وكيلة لوزارة شئون العائلة والشباب في الوزارة

الاتحادية عقب انتخابات سنة ١٩٥٧ . ثمخطا مستشار ألمانيا الدكتور أديناور إحدى خطواته الجبارة سنة ١٩٦١ رغم سنواته التي تجاوزت الخمس والثمانين إذ ذاك ، إذ عين الدكتورة إليزابيث شفارتز هاوبت وزيرة للصحة . وكانت توجد قبلها وزيرة للثقافة في وزارة شمال الراين — فستفاليا ، وهي كبرى ولايات الجمهورية الاتحادية . ولكن الدكتورة اليزابيث شفارتز هاوبت كانت أول وزيرة في تاريخ الوزارات الاتحادية الألمانية .

وقد كان من حظى الحسن في خسلال هذه الزيارة أن أتشرف بلقاء الوزيرة الاتحادية في مكتبها بالوزارة ، وأن أتحــدث إليها حديثًا مستفيضًا عن وزارتها وعن انطباعاتها بعد زيارة الجمهورية العربية المتحدة فيالعام الماضي ، حيث توجد الآن أيضاً أول وزيرة في تاريخ بلادنا ، هي الدكتــورة حكمت أبو زبد وزيرة الشئون الاجتماعية . ومن الطريف أنني سألت الدكتورة شفارتز هاوبت عن الوزارة التي كانت تحب أن تقوم بأعمالها لولم تكن قد اختيرت وزيرة للصحة فأجابت على الفور وهي تضحك : «وزارة الشئون الاجتماعية . . . » ثم أضافت وهي لا تزال تبتسم: « أو وزارة العــدل ...! » . وهي إجابة لا تدهش الذين يعرفون أن الدكتورة شفارتز هاوبت ليست طبيبة ، وإنما هي تحمل شهادة الدكتوراه في القــانون . . . وقد زاولت عملها بنجاح عظيم في الحــاماة ، فلما اختيرت وزيرة للصحة أثار تعيينها ضجة في صفوف المعارضة لم تهدأ حتى الآن ، بدعوى أنه لا بد لمن يشغل منصباً وزارياً أن يكون قبل ذلك خبيراً متعمقاً في الشئون الفنية للوزارة التي يتولاها . وهو رأى يقابله رأى قوىآخرفى ألمانياً وفي خارجها خلاصته أن عمل الوزير ليس في الواقع فنيا ، بل هو سياسي وتشريعي ، أى أن الوزير هو الذي يرسم السياســـة ويحدد الاتجاهات ، متفاها مع مجلس

الوزراء ، ويترك التنفيذ للفنيين . وتقول الدكتورة شفارتز هاوبت في تأييد الأخيرة خلال حديثها الشائق معى ، إن هذه النظرية أدعى التطبيق في ألمانيا الاتحادية ، حيث تتولى التنفيذ الفنى مختلف وزارات الصحة في الولايات التي تتكون منها الجمهورية الاتحادية . فهناك إحدى عشرة وزارة للصحة بالولايات الإحدى عشرة التي تسمى كل منها ( اللاند ) ، والوزراء المحليون في هذه الوزارات هم الذين ينفذون السياسة العامة ، والتشريعات القانونية ، التي يوافق عليها البرلمان الاتحادي وتعدها وزارة الصحة الاتحادية . فالأمر مختلف عن البلاد الأخرى ، وبينها الجمهورية العربية المتحدة التي قالت الوزيرة إنها كانت تغبط وزيرها الدكتور النبوى المهندس عند ما زارته في مكتبه بالقاهرة ، ورأته يصدر قراراته بتعيين الأطباء وتوزيعهم مباشرة على مختلف محافظات الجمهورية . وهو شيء لا تملكه هي كوزيرة اتحادية مسئوليتها توجيهية وتشريعية ، لا تنفيذبة .

وقبل أن أختم هذا الحديث عن المرأة الألمانية التي تمثل - كما قلت - أغلبية الشعب هناك ، أود أن أشير إلى لقاء آخر معسيدة ممتازة ، ترك في نفسي أثراً عظيا عن مكانة المرأة في المجتمع الألماني الحديث ، وهي البروفسور آن ماري شمل ، أستاذة اللغة العربية والدراسات الإسلامية والأديان المقارنة . وهي مستشرقة تخدم العلم وتخدم الثقاقة الشرقية ، عربية وفارسية وتركية وغيرها خدمات رائعة ، وسأتحدث في مكان آخر من هذا الكتاب حديثاً مفصلا عنها وعن بعض زملائها الذين لقيتهم خلال زيارتي ، وحنيت رأسي تقديراً لتفانيهم في خدمة الدراسات الشرقية والإسلامية .

#### صرىب منع أول وربرَه فى ألمانيا الاتحادية

الدكتورة شفارتز هاوبت وزيرة الصحة فى ألمانيا الغربية هى أول سيدة تتولى منصب الوزارة هناك . . قالت لى عندما قابلتها بمكتبها فى « بون » إنها كانت تتمنى أن تكون وزيرة للشئون الاجتماعية ، وأن زيارتها لمصر فى العام الماضى غيرت رأيها فى المرأة المصرية التى كانت تظنها ما زالت تعيش فى الماضى . . وقالت الوزيرة إن الهيئات الطبية لا تبدى ارتياحاً لتوليها وزارة الصحة لأنها دكتورة فى القانون لا فى الطب ، ولكنها تحدت الهيئات الطبية وعينت نائباً لها فى الوزارة . . . من رجال القانون ! . . .

ثلاث دقائق تقل ولا تزيد ، منذ دخلت إلى مكتبها فى أحد المبانى الحديثة فى بون حتى كنت أجلس إلى جانبها ، فى المقعد المقابل وبدأت أسئلتى وإجاباتها تتعاقب دون أن يحاول أحدنا أن يلتقط أنفاسه ليلتى نظرة على باقة الزهر الجميلة الأنيقة التى انحنت على المنضدة كأنها تحاول أن تتابع أسئلتى بالإنجليزية وتعقيباتها بالألمانية والإنجليزية !

كان هناك أيضاً مترجم من الشباب العرب يدرس الطب فى ألمانيا ويتكلم الألمانية كأحد أبنائها ، كما كان معنا سكر تيرها الصحفى الذى يحمل قسمات من الممثل الأمريكي المأسوف عليه جارى كو بر ، إلى جانب سمته الوقور ودرايته العميقة بتفاصيل المشروعات والقوانين والمشا كل التي تشغل بال الوزارة والوزيرة .

كنت في برلين عندما سمعتهم يتحدثون عنها وكانت الأزمة الوزارية محتدمة

حول خروج وزير الدفاع السابق الهر شتراوس كما صممت الأحزاب بما يشبه الإجماع، وكما لا يريد شيخ الساسة الأوروبيين الدكتور أديناور، وقيل يومئذ إن الوزيرة الوحيدة في الوزارة، وهي أول وزيرة في تاريخ ألمانيا، قد تخرج أيضاً، ليستريح المستشار أديناور ويريج الذين يقيمون الدنيا ويقعدونها منذ وقع اختياره في العام الماضي على الدكتورة شفارتز هاوبت لتكون وزيرة للصحة بالذات! ومع ذلك بقيت الدكتورة شفارتز هاوبت في الوزارة وبقيت معها الضجة التي لا تكادتهداً حتى تعود فتشتد لا بسبب إسسناد الوزارة إليها فحسب، بل بسبب إصرار الوزيرة أيضاً على تطعيم المناصب الكبرى في وزارتها ببعض رجال القانون.

قلت للدكتورة شفارتز هاو بت بعد لحظات من تبادل التحية والتقاط الصور الصحفية :

-- أظن من الطبيعي أن نبدأ حديثنا بالسؤال عما تركته زيارتك لمصر من الطباعات.

فراحت ترفع رأسها الوقور ، وهى تتحرك برفق فى (تاييرها) الأنيق ، ثم تدفقت تروى ذكرياتها وانطباعاتها قائلة : إنه قد مضى على زيارتها لمصر وقت غير قصير ، وأنه لا بدلها من التوقف لحظات لاستذكار ما حدث . ثم استطردت تقول :

- الواقع أن زيارتى لمصر لم تدم غير بضعة أيام ، هى ستة أيام على وجه التحديد ولكنها تركت أثراً عميقاً فى نفسى . وقد أذهانى قبـل كل شىء ذلك الحزم الشديد الذي يزاول به الدكتور النبوى وزير الصحة مهام منصبه . وأنا

أعلم أن مثل هذا الحزم بمكن الأخذ به في سهولة ويسر عندما تكون البلاد في مرحلة الإنشاء والتطور الشامل، ينما لا يكون الأمر بمثل هذه السهولة في بلاد كبلادنا— تعنى ألمانيا الاتحادية—حيث تقيد خطو اتنا إلى حدما تقاليد معينة في ميدان الصحة العامة . وقد أعجبت مثلاً بأسلوب التخطيط ، وكيف كان الدكتور النبوى يشير إلى مو اقع الوحدات الصحية على إحدى الخرائط ثم يقول : «سأرسل إلى هذه الوحدات ما يلزمها من الأطباء والموظفين »! وأنا أدرك صعوبه المقارنة بين الحالة في مصر وفي بلادنا ، وبين المتاعب التي نو اجهها عند ما نحاول إرسال أطباء إلى الأقاليم . فرغم أن كل قرية في بلادنا تقع على مقربة من إحدى المدن الكبرى ، ورغم أن كل قرية في بلادنا تقع على مقربة من إحدى المدن فإننا ما زلنا نواجه مشقة كبيرة في إغراء الأطباء بالإقامة في الأقاليم ، ولهذا أعجبت بالسلطة المعطاة للدكتور النبوى لتمكينه بكل سهولة من إرسال الموظفين والأطباء إلى المراكز الصحية في الوجه القبلي ، كما أعجبت بالنزعة الاجتماعية القوية الملتهبة التي يصرف بها مهام منصبه .

#### وهنا توقفت الوزيرة عن الحديث لتقول:

- إننى لا أريد أن يفهم من كلامى أن تقاليدنا الطبية أقدم من تقاليدكم . . فالعكس هو الصحيح ، إذ أننى أعلم مبلغ ديننا العميق للبلاد العربية بما لها من تاريخ عريق فى عالم الطب ، كما أعلم أن علومنا الطبية الأصلية نبعت من المصادر العربية . وقبل أن أسأل الوزيرة عن المعونات الفنية التى تقدمها ألمانيا والدول الغربية بوجه عام للبلاد المتطورة ، كانت هى قد بدأت تطرق الموضوع قائلة ، وكأنها كانت مشغولة بالتفكير فى هذه الناحية من قبل .

- إنني أود أن أؤكد في هذا الصدد أن الأسبقية في المعونات الفنية يجب

أن تعطى للميدان الصحى . ولا بد أن تستهدف هذه المعونات معالجة الحالات التى يبلغ الناس فيها بين الثلاثين والأربعين مرحلة من المرض تجعلهم غير قادرين على العمل ، بينما الناس فى البلاد الأخرى يبلغون ذروة نشاطهم فى هذه السن . ولهذا أعتقد أنه يجب أن يكون من الميسور ، بل من الضرورى ، أن نتغلب على الأمراض ونضاعف المعونة الفنية الطبية فى البلاد الإفريقية .

وانتقلت الوزيرة من ميدان التعميم إلى التخصيص فقالت إن فى وزارتها قسما لبحث المشاكل الصحية الدولية ، يدخل فى اختصاصاته وضع مشروعات المعونة الفنية فى الميدان الصحى أ. وقالت إنها معنية عناية خاصة بهذه المشاكل ، لأنها تعتقد أنه فى هذا المجال بالذات يمكن تقديم أكبر نصيب من المعونة الإنسانية ، والاجتماعية والسياسية .

وهناك ، كما قالت الوزيرة ، مشروعات عديدة من هذا القبيل تجتاز مرحلة الدرس والإنجاز .

- فهناك أولا (وهذا نص تصريح الوزيرة) مشروع تصنعه شركة (باير ليفركوزن) لحو وباء البلهارسيا في الفيوم . وقد وقع الاختيار على هذه المنطقة لأنها منطقة محكمة الإغلاق ويمكن تطويقها تماماً لمكافحة هذا المرض . يضاف إلى ذلك أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعتزم تقديم أربعة ملايين من الماركات الألمانية لإقامة معهد مركزى لأبحاث البلهارسيا في القاهرة .

ورأيت أن الجانب الفنى أخذ يسيطر على الحديث فجذبت طرفه إلى الناحية الإنسانية الحجضة متسائلا عما إذا كانسيأتى يوم يزيد فيه عدد النساء فى الوزارات إلى الحد الذى يتفق مع نسبتهن العددية إلى مجموع السكان فضحكت ، وهى تهز رأسها علامة الاتفاق معى فى هذا الأمل ثم قالت :

- عندنا مثل يقول: «عصفور واحد لا يكفى لكى يصنع الربيع»! ورأت الوزيرة فرصة سانحة لتقول كلة حق في المرأة العربية الحديثة فقالت:

- دعنى أصرح لك بأننى دهشت أشد الدهشة حين تبينت من خلال زيارتى لمصر ، أن الصورة التي ما زالت سائدة فى أوربا عن دور المرأة العربية فى المجتمع ، قد أصبحت صورة متخلفة عن ركب الزمان ، هذا الحكم يصدق على الأقل فيا يتعلق بالمرأة المصرية . وقد أدهشنى حقاً ذلك العدد الكبير الذى قابلته من النساء اللائى أتممن تعليمهن وأخذن يزاولن المهن التى تعلمها ، رغم الزواج والأولاد . ومن الأمثلة البارزة فى هذا المقام قرينة الدكتور النبوى التى تعمل طبيبة بأحد المستشفيات ، رغم أن زوجها وزير وأن لها ولداً صغيراً . وقد قابلت كذلك سيدات أخريات كثيرات لا علاقة لهن بصورة المرأة المحجبة التي ما زلنا نجنح إلى تصورها للمرأة العربية . وقد لفت نظرى ما قاله لى الدكتور المهنم المرأة فى الحياة العامة سيزداد مع التطور المسناعى للبلاد .

وكان لا بدأن يجرنا الحديث في نهاية المطاف إلى الضجة التي تئور حول الوزيرة بين الحين والحين . وكنت أعرف أن من أسباب هذه الضجة المتجددة أنها ليست « دكتورة » في الطب ، بل في القانون . وأن اتحاد الأطباء يرى أنه كان ينبغي أن يختار للوزارة طبيب أو طبيبة « إذا لم يكن بد من اختيار سيدة لهذه الوزارة » . فرأيت أن أثير هذه النقطة الشائكة بطريق غير مباشر ، بأن سألت الوزيرة عن الدراسة أو الخبرة التي كانت سبباً في اختيارها وزيرة للصحة فقالت ملا تردد :

- إنني لست طبيبة ، بل دراستي قانونية ، وقد شغلت خلال حياتي العملية

عدة مناصب قضائية . ولكننا نعتقد أنه في دولة « فيدر الية » كألمانيا ، حيث لا تزاول الحكومة الاتحادية سوى مهام تشريعية ، وليست مسئولة عن الإجراءات التنفيذية . لا يتحتم أن يكون الوزير خبيراً إخصائياً في شئون وزارته . ثم إن تحت تصرفه خبراء يستطيعأن يستشيرهم في أى وقت يشاء . وهذا موقف يختلف تماماً بطبيعة الحال في بلد أو مدينة لا يقتصر عمل الإنسان على وضع التنظيات العامة ، بل يمتد إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة . وقد رأيت بعين لا تخلو من الحسد كيف كان الدكتور النبوى وزير الصحة يتخذ القرارات مباشرة فيما يتعلق بالمراكز والوحدات الصحية بجميع تفاصياما ، بينما نحن في الحكومة يتعلق بالمراكز والوحدات الصحية بجميع تفاصياما ، بينما نحن في الحكومة على اتصال وثيق بالناحية العملية .

ثم أطرقت الوزيرة لحظة قالت بعدها بأعصاب هادئة ، وابتسامة خافتة فيها من الاستسلام للأمر الواقع ، قدر ما فيها من الاعتزاز بالنفس :

- يجب أن أعترف على كل حال بأن هناك شيئًا من الخلاف بينى وبين الهيئات الطبية فى بلدى حول هذه النقطة وعلى : هل يتحتم أن تكون مزاولة المهنة الطبية شرطًا أساسيًا فيمن يشغل المنصب الأول فى وزارتى أم لا ؟ إن البعض يرون عدم خبرتى بالطب عيبًا ونقصًا ... ومعذلك فإنهذا مجرد خلاف فى الرأى لا مناص من تقبله .

بقى أن أقول إن الوزيرة لم تتردد رغم ذلك فى أن تصب زيناً على النار ، بأن عينت نائباً لها ... من صفوف رجال القانون !!

### الشخصية الالمانيذ

#### معالمهاعندالفرد وعندالثعب

غرور ليس بعده غرور أن يزعم إنسان ما ، بالغة ما بلغت ثقافته وكائنة ما كانت قدرته على الملاحظة والتحليل والاستقصاء ، أنه استطاع أن يعرف طبيعة أي شعب من الشعوب وخصائصه ، لمجرد أنه قضى بين ربوعه بضعة أشهر أو حتى بضع سنوات .

ولكن الذي يملك أي إنسان أن يتحدت عنه في أعقاب الاتصال الوثيق بمجموعة من أفراد أي شعب من الشعوب ، هو الأثر ، أو الانطباع الذي رسخ في نفسه خلال هذا الاتصال ولا سيما إذا استطاع المرء في بعض اتصالاته وأحاديثه ودراساته أن يتحلل من الطابع الرسمي ، وأن يطلق نفسه من عنان الجاملات والرسميات والتحفظات التي تحاط بها عادة معظم الدعوات لزيارة البلاد الأجنبية ، وقد أقمت في ألمانيا ، وتفقلت بين أرجائها أكثر من ثلاثة أشهر ، وكان الجانب الأكبر منها خلواً من الرسميات والقيود ، واستطعت خلال هذه الفترة أن أخالط عدداً كبيراً من أفراد الشعب الألماني ، من مختلف الطبقات وشتى المشارب والمذاهب وعندما غادرتها إلى فرنسا لعمل يتعلق بمنظمة اليونسكو ، لم أطق البقاء فيها أكثر من ثلاثة أسابيع ، وجدت نفسي في ختامها أبحث عن أول فرصة أغادر فيها الماصمة الفرنسية الكبرى إلى أصغر عاصمة مؤقتة — في أوربا — فيها أكثر من التي لا يكاد عدد سكانها يصل إلى مائتي ألف نفس ولم يكن غلاء المعيشة في فرنبا بما يعادل نحو ضعف الأسعار في ألمانيا هو السبب الوحيد في لهفتي إلى العودة إلى ألمانيا بل كان هناك سبب آخر لا أجد كلة محددة تعبر عنه ، ولعله إلى العودة إلى ألمانيا بل كان هناك سبب آخر لا أجد كلة محددة تعبر عنه ، ولعله

بمجوعة من الأسباب تدور حول « الجو » الإنساني ، والنفساني ، الذي يستشعر به الغريب في اختلاطه بالشعب الألماني .

لقد التقيت بهذا الشعب بجاعاته وأفراده ، في المناسبات العامة والخاصة . التقيت بوزرائه ، وعماله ، ونسائه ، ورجاله وطلابه وأساتذته ، وموظفيه . وأصحاب الأعمال فيه .

التقيت بهؤلاء وغيرهم في أوقات عملهم ، وفي أوقات فرحهم ، وأتيح لى غير مرة أن أقيم في بيوتهم وأن أقف على أطراف من دخائل حياتهم ، وأن أقترب إلى حد كبير من آمالهم وآلامهم وأن أرقب عن كثب تصرفاتهم وحركاتهم ، وأن أستشف من هذه التصرفات والأقوال ، بعض ما يعتمل في أعماق نفوسهم ثم سألت نفسي بعد هذا كله :

هل عرفت خصائص الألمان حقاً ، وصدقاً ؟ هل أستطيع أن أحدد معالم شخصياتهم كأفراد يضمهم وطن واحد ، وتاريخ واحد ، ومجد طريف وتالد واحد ؟

وترددت فى الجواب . فالذى لا يراودنى فيه شك أنى لا بدقد عرفت أشياء . وغابت عنى أشياء ، ولكن ما عرفته خلال إقامتى وتجوالى ، وحلى وترحالى ، من ولاية إلى ولاية ، أو بتعبيرهم الألمانى من « لاند إلى لاند » شىء غير قليل ، بل شىء يستحق التسجيل .

لقد كان أول انطباع ، وأعمق انطباع فى نفسى ، وأنا أستعرض أمام ناظرى شريط الاتصالات والزيارات ، والأحاديث ، والمناقشات ، خلال زيارتى للخاليا أنأحداً لم يعبر عن حقيقة شعبها كاعبر عنها شاعرهم الخالد جيته حين قال :

« ليست ألمانيا شيئًا ، ولكن الألمان كثير بمفرده ، وإن توهم الألمان. عكس ذلك » .

إن الفرد فى ألمانيا اليوم يتمتع بما يشبه القداسة التى تكاد ترفعه فوق مستوى. الدولة نفسها ... وهو وضع يكاد الدستور الألمانى يقرره فى صراحة قاطعة إذ يجمل حرية الفرد مكفولة مضمونة ، مقدسة ، لا يحدها إلا أن يحاول هذا الفرد استخدامها ضد النظام الديموقراطى ، والحسكم فى هذه الحالة لمحكمة عليا يسمونها « المحكمة الدستورية الاتحادية » .

وهذا التقديس للفردككائن حى يقوم عليه كيان الدولة يتردد كثيراً في أحاديث المستشار القادم إيرهارت وكتاباته . ومن ذلك قوله :

« إننا يجب أن نحتفظ بروح الاستقلال والحرية يقظة حية في نفس الفرد .. وأن نقويها يوما بعد يوم ، إذ هي أول عناصر قوته » .

وهذا الشعور بالثقة ، والإستقلال ، والاعتزاز بالنفس ، تلمسه أينا ذهبت. في ألمانيا . يستوى في ذلك الأستاذ العاكف على دراسته في جامعة جوتنجن أو ماريورخ ، والعاملة التي تقدم لك الدجاج المحمر في مطعم (الفيزفالد) — أي غابة فينا — في بون ، أو تحمل عشرة أقداح هائلة من البيرة في أصابعها العشر وهي تهرول من مائدة ضاحكة إلى أخرى ماجنة في ملهى « البلاتزل » في ميونيخ .

وإذا كان لى أن أختار عاملا واحداً أضعه فى مقدمة العوامل التى مكنت ألمانيا من النهوض من عثرتها المدمرة لتصل إلى مكانتها المرموقة الحاضرة ، فإننى أضع الثقة بالفرد فى طليعتها ، فهذه ليست ثقة من الدولة بالفرد وحسب ، وإنما

هى ثقة من الفرد بنفسه قبل كل شىء . ثم هى ليست ثقة مقصورة على ما يراه الفرد «واجباً» الفرد «واجباً» عليه لا يقل قداسة عن حقه .

ومع ذلك فإن هذه الثقة الفردية لم تكن على الدوام مبعث خير وبركة على ألمانيا ، فمن طريقها — فيما أعتقد — فقد بعض زعماء ألمانيا معايير الحكم على الأشياء ، وبلغ بهم الإفراط في هذه الثقة الفردية حداً أدى إلى قيام حربين عالميتين في مدى ربع قرن من الزمان ، بين سنة ١٩١٤ ، ١٩٣٩ !

وإذا كانت الثقة بالفرد، سواء أكانت ثقة الدولة به أم ثقته بنفسه، هي الطابع الذي لا أتردد في أن أجعله أولى خصائص الألماني اليوم، فإن الطابع الثاني هو الشغف بالعمل. وقد سألت أكثر من ألماني لقيته بين المثقفين وأنصاف المثقفين هناك عن السر الذي يفسرون به (معجزة البعث) التي رفعت بلادهم من القبر إلى الصبر، فكان جو أبهم في جميع الأحوال واحداً لا يتغيرهو:

— العمل

فأقول :

- نم ماذا ؟

فيجيبون :

— ثم العمل!!

وقد يكون من الطريف فى هذا المقام أن أعود بالقراء قرابة ألفى عام إلى الوراء لأنقل إليهم عبارة وردت على لسان المؤرخ الرومانى القديم تاسيتوس، إذ قال يصف الألماني إذ ذاك:

« إنهم لا يملكون القدرة على احتمال العمل الشاق أو الجهد المضني ... إنهم

يمضون وقتاً قليلا في الصيد ، ولكنهم يمضون وقتاً أكثر في الخمول ، مستسلمين للنوم والملذات ... إن جميع أبطالهم ومحاربيهم الأشاوس يضيعون وقتهم هباء وعبساً ، ويتركون العناية بالحقول للنساء ...! »

لقد قرأت هذه الكلمات وضحكت ، وعجبت لما يسمونه حكم التاريخ ، أوعلى الأصح حكم المؤرخين على الأمم والأفراد ، من قديم الزمان ! إننى لم أر شيئاً أبعد عن ألمانيا وشعبها من هذه الصورة « التاريخية » التى ياقيها المؤرخ الرومانى « العظيم » بكل هذه البساطة ...

إنه بالطبع لم يكن يتحدث عن ألمانيا بحدودها المعروفة في العصر الحديث... ولعله كان يتحدث عن إحدى القبائل البدائية التي عرفها قبل الميلاد، وقبل تأسيس الامبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة ... والرايخ الألماني الذي عرفناه من القرن الناسع عشر حتى الآن!

إن العمل عند الألماني — كما رأيته — دعامة حياته ؛ وهو لا يتحرج ، ولا يتأفف ولا يستنكف من أداء أى عمل ، ما دام عملا شريفاً ، يكفل له حقه فى العيش والاحتفاظ له بكرامته . والسكرامة فى هسذا المقام ليست مبنية على أية عقدة نفسية من العقد التى يتوارثها الناس أو يكونونها من طريق التقاليد السخيفة أو التصورات السقيمة القائمة على الجهل .

إن الإسم الضخم ، واللقب العريق ، والمجدالعائلي التليد لم تمنع كلها أو أحدها أحد بارونات ألمانيا ، وهو البارون فون منتاوفل من أن ينحني بنفسه على حقائبي يوم وصولى إلى بون ، ويحملها بمعونة ابنه الطالب الجامعي إلى الطابق الأعلى في الفندق الصغير (البنسيون) الذي يديره في شارع شلوس (أي القصر) بالعاصمة الألمانية !

والإسم الضخم، والمجد العريض، والمركز السياسى والإجماعى المرموق لم تمنع كلها فراوهيس قرينة رودلف هيس نائب المستشار (أى رئيس الوزراء) في عهد هتلر، من أن تعيش اليوم بكد يدها، وبمعونة ابنها المهندس، من طريق إدارة (بنسيون) آخر قرب الحدود الألمانية النمسوية. وقد كنت على مقربة من هذا (البنسيون) عندما زرت مدينة (جارميش بارتنكيرشين) الجيلة. وعلمت هناك أن فراوهيس تعانى أزمة نفسانية أشد من أزمتها المالية، لأنها ترفض ما يعرضه عليها الحلفاء الغربيون من كتابة إقرار بأن زوجها « مجنون » لحيف من يفرجوا عنه من معتقله الحرب في معسكر سبانداو، حيث يمضى أيامه منذ نقلوه بعد انتهاء الحرب من بريطانيا، وكان قد طار إليها في إبان الحرب ليعرض على تشرشل وحلفاء الغرب صلحاً يمكن هتلر من تحويل دفة القتال إلى الجبهة الشيوعية التي كان هتلريرى فيها أكبرخطرعلى سلام البشرية. وقد ألتي القبض على هيس إثر هبوطه بطائرة خاصة، في اسكتلنده ولم يفرج عنه حتى الآن. وكلا زارته زوجته في أسره يعرضون عليها أن تؤيد ما قيل عن فقدان قواه العقلية. وترفض أن تلصق به وصمة الجنون في سبيل ما تراه حقاً طبيعياً له في استرداد وربته .

والألمانى إلى جانب دأبه على العمل ، يحرص كذلك على الراحة ، والمستوى الطيب فى المعيشة وهو الآن يعمل خمسة أيام فى الأسبوع وينعم بالإجازة يومى السبت والأحد ، من كل أسبوع ، كا يطيب له أن يطلق لنفسه العنان إلى حد لا يخلو من الإسراف الشديد فى بعض الأحيان ليستمتع بكل ما فى الحياة من متع روحية ومادية على السواء .

والألماني في لهوه ، وفي جده ، في بيته وفي مكان عمله ، عاطني رغم أقنعة

الجمود والعنف ، والرزانة ، التي يضعها على وجهه أو تضعها ظروف حياته كفرد أو كشعب في تقلبات التاريخ التي عصفت به ، وهزت مادياته ومعنوياته بأعنف ما يتصور العقل . ويخطىء من يذهب إلى الألمان ، في بلادهم وفي جيبه كمات شاعرهم هيلدرلين ( وأنا أنقلها هنا عن محاضرة لصديقي الصحفي القديم هرمان تسيوك الذي كان مستشاراً صحفياً بالسفارة الألمانية بالقاهرة ) .

إننى لا أستطيع أن أفكر فى أى شعب آخر أكثر تمزقاً من الشعب الألمانى فأنت ترى أرباب حرف ، ولكنك لا ترى بشراً! وترى قسيسين ولكنك لا ترى بشراً! وترى شباباً وشيوخاً ولكنك لا ترى بشراً! وترى شباباً وشيوخاً ولكنك لا ترى بشراً! وترى بشراً!!

إنها نزوات الضيق من العزلة التي عاش فيها هيلدرلين ، منذ قرابة قرنين من الزمان . ومثلها مبالغات الفلاسفة والكتاب الألمان الذين ذهبوا في طلب الحكال لشعبهم إلى حد الإسراف في التشاؤم والنقدالذاتي الصارموما أبعد الفرق بين هذه النظرات القاسية من الألمان إلى أنفسهم ، في قديم الزمان وحديثه ، و بين ما يراه الأجانب و يلمسونه من صفات الشعب الألماني العظيم .

إن مدام دى ستايل أديبة فرنسا الخالدة وصاحبة الحول والطول فى البلاط الفرنسى وفى السياسة الأوروبية والمجتمع الأوروبي فى زمانها ، جعلت فى مقدمة خصائص الألمان : « متعة العمل ودقة التفكير » وقارنت بين الفرنسى والألمانى مقارنة طريفة فقالت :

إن الفرنسي يعرف كيف يتكلم ولو لم تكن لديه أدنى فكرة من الأفكار . . بينما الألماني على العكس من ذلك : فني ذهنه دائماً شيء أكثر مما يستطيع التعبير عنه !

وأطرف من هذه المقارنة ، وأجمل وأشمل ، ما قاله الفيلسوف الإسباني مادر ياجا من أن :

الإنجليزي أشبه ما يكون بالجيزيرة . . .

والفرنسي أشبه ما يكون بالبلورة . . .

والإسباني أشبه ما يكون بالعقد . . .

والإيطالي أشبه ما يكون بالشيش . . .

أما الألماني فأشبه ما يكون بالنهر . . .

وهذا التشبيه للألمانى بالنهر يرمز إلى طبيعة الحركة والانتقال من حال إلى حال ، أى إن الألمانى لا يقف عند ما هو كائن من أحواله بل يتجه إلى ما سيكون ، بل هو قلق مضطرب ، لا يقنع قط بما وصل إليه بل يمضى الراً في طريقه إلى المجهول ، وإلى الجديد ، على حد تعبير هرمان تسيوك . ولعل هذه الحركة الدائمة المتصلة هى المفتاح الذى نستطيع أن محل به لغز التناقض بين ألمانيا التى نراها في التاريخ الحديث نابعة بالحركة والعمل والحياة ، وتلك التى يصورها لنا المؤرخ الرومانى تاسيتوس في عبارته العجيبة التى نقلتها فيا سبق من سطور هذا الفصل من الكتاب .

وإذا لم يكن الألمان — كما قيل — شعباً من الشعراء والفلاسفة (وهو قول يحق لهم أن يتمسكوا به وهم الذين قدموا للانسانية : نيتشه وكانت وليسنج وشيار وجوته وغيرهم من عمالقة الشعر والفاسفة) . فهم على التحقيق شعب تسرى الموسيقى فى عروقه مسرى الدم . وليس من المصادفة أن تحتل الموسيقى الألمانية مكانتها التى لا تدانى حتى اليوم بفضل العباقرة الخالدين الذين ترجموا الروح الإنسانية فى أرفع صورها . وفى طليعتهم الشالوث الفذ : موتسارت ،

هو بتهو قن ، وباخ . وقد قيل عن أولهم إنه يمثل وحى العبقرية الراقصة ، وعن الثانى إنه يمثل الكفاح الشخصى ، وعن الثالث إنه فى موسيقاه يبدو فى إزار المعابد فى محراب الله !

فلا غرو إذا رأى الغريب في ألمانيا في غير قليل من الدهشة والإعجاب، أن الألماني أو الألمانية ، من جميع الطبقات يجعل للموسيقي مكاناً في حياته اليومية حلما يوجد له نظير عن سائر الشعوب . ولا يناله من هذه الظاهرة ما لاحظه — في شيء من الأسف — من استسلام عدد لا يستهان به من شباب ألمانيا واليوم ، لتأثير موسيقي الجاز وأنغام الروك والتويست ، فهذه ليست سوى عوارض وفقاقيع لم يكن بد من ظهورها في ظل الهزيمة والاحتلال جنباً إلى جنب مع البلوجينز ، والكوكا كولا ، واللبان ، وأفلام رعاة البقر والستريبتيز . . و « المغلوب — كا يقول ابن خلدون — مولع بتقليد الفالب »! وكل تقليد والتشبث بالأعراض الزائلة والفقاقيع الوافدة من الخارج سواء أكان ذلك من المتسبث بالأعراض الزائلة والفقاقيع الوافدة من الخارج سواء أكان ذلك من موسيقاهم أم في عاداتهم ، أم في نظرتهم الأصيلة إلى الحياة .

• • •

بقيت كلة أخيرة لا أحب أن أكتمها فى مجال هـذا التسجيل السريع لا نطباعاتى عن الشعب الألمانى ، بجاعاته وأفراده من خلال اتصالاتى الوثيقة به ، رخم قصرها .

لقد أحسست إحساساً لا يخالجني فيه شك ، أن هذا الشعب يجتر كثيراً من الحركة الجادة الأسبى ، في صمت أحياناً ، وفي همس أحياناً أخرى ، وفي مظاهر من الحركة الجادة

أو الضاحكة في غير ذلك من الأحيان إن شيئًا ما ، أو على الأصح أشياء متعددة تنغص عليه حياة الرخاء التي يعيشها الآن و يحسده عليها الملايين من سكان أكثر البلاد تقدمًا و تطوراً في مستوى المعيشة . وقد حاولت أن أقف على بعض هذه ( الأشياء ) فاستطعت أن أستشف منها :

أولا — هذا الوضع الدولى الغريب القائم منذ وضعت الحرب أوزارها حتى .
الآن . فالألمانى الذى يرى أن الصلح هو النتيجة الطبيعية بعد انتهاء الحرب ، لا يزال يرمى ببصره فى الأفق فلا يرى بصيصاً من الأمل فى إبرام معاهدة الصلح الذى ينتظره عبثاً منذ ثمانية عشر عاماً أو تزيد . وهو يتلفت يمنة ويسرة فيجد من حوله قوات غربية وأخرى شرقية ويجد له عاصمة لا تسمى برلين بل تسمى . ويحد وطنه وعاصمته القديمة أنفسهما ممزقين شطرين أحدها شرقى يسوده بون ... ويجد وطنه وعاصمته القديمة أنفسهما ممزقين شطرين أحدها شرقى يسوده النظام الشيوعى ، والآخر غربى يسوده نظام الحكم الديموقر اطى الرأسمالى . . . ثم لا يدرى ، ولا يستطيع — كما قلت — أن يرى على مرمى البصر متى توقع معاهدة الصلح ، ولا متى يتم توحيد الوطن الواحد ، والعاصمة الواحدة ، والأسرة . الألمانية الواحدة .

ثانياً — محاكمات نور نبرج لا تزال جرحا مفتوحا في نفس الشعب الألماني م. لا لأنه يعطف اليوم على النازية أو يبرر الرعونة الهتلرية التي ساقت ألمانيا — أكثر من أى بلد آخر — إلى خسارة فادحة في الأموال والأنفس ، بل لأنه يعرف أن محاكمات نور نبرج ، وما قد يجدعلى غرارها من محاكمات لمن يطاق عليهمم (مجرمي الحرب) ليست في الواقع إلا مطاردات لأشباح من الماضي الذي لاخير يرجى من نبشه ، ولا نتيجة له سوى تحريك الجراح التي لا تزال حية في قاوب الألمان .

ثالثاً — هذه المعاملة المهينة التي يراها الألمان متمثلة فيما يفرض عليهم الآن فرضاً من تقديم ( الوقود البشرى ) دون سواه ، في إطار الدفاع الغربي المشترك المذي يتولاه حلف الأطلنطي . إن الشباب الألماني لا يتحمس كثيراً للانخراط في سلك الجيوش ذات الأساحة التقليدية وحدها ، لأن حلفاء الغرب يرفضون أن تكون لدى الجيش الألماني أية قوة نووية ، ومعنى هذا أن تتكفل ألمانيا ، بنا ينفرد حلفاء الغرب بالسلاح الذرى .

ويتساءل في هذا الصدد بعض أفراد الشعب الألمانى قائلين : أهذه هي المساهمة الوحيدة التي يطابها الحلفاء منا ؟! وهل هذه هي المهمة التي يطابون لأدائها فصف مايون من شبابنا ؛ ثم لا يكفيهم ذلك فيطابون رفع هذا العدد إلى ثلاثة أرباع المليون . سيتحملون أعظم قدر من التضحية إذا وقع أى هجوم بالأسلحة فلتقليدية على غرب أوروبا ؟!

رابعاً: هناك جانب حساس جداً لدى الألمان لا يحبون أن يتحدثوا عنه وإن كنت تستطيع أن تاتقط خيوطه الرفيعة الدقيقة بين الحين والحين ... وهذا الجانب هو الذى يتعلق برغبة الانتقام المتأججة في نفوس المتعصبين من اليهود ضد الألمان حتى اليوم! إن هؤلاء المتعصبين إن يبرئوا أبناء ألمانيا — حتى الذين ولدوا منهم بعد هتار — من جريمة العداء للسامية ، فهم يعاملون كل ألماني في هذه الأيام كما لوكان قد اشترك بنفسه في ألوان التعذيب والاضطهاد التى نالت ألوفا من اليهود في عهد الهتلي به والألماني يعجب لأنه إذا تشاتم مع ألماني آخر من اليهود في عهد الهتلي به والألماني يعجب لأنه إذا تشاتم مع ألماني آخر من الجادث بسلام ، أو تطور إلى معركة بالأيدي ، أو انتقل إلى ساحات الحاكم بهمة السب والشتم كما يحدث في أي بلد آخر ، ولكن القانون الألماني ينفرد بهمة السب والشتم كما يحدث في أي بلد من بلاد العسالم وهو أن اليهودي

وحده حصانة خاصة ، ومنزلة خاصة ، فوق القانون العادى ، فإذا اجترأ أحد الألمان أو غير الألمان على شتم أحد اليهود فى أراضى ألمانيا الغربية كانت هذه جنحة ، أو لعلها جناية ، تستوجب الحكم بالحبس أو الغرامة الفادحة . أو كليهما معاً!!

ومعنى هذا أن الألمانى الذى لم يكن له بالنازية ، ولا بمبادئها ، ولا بجرائهها، أية صلة من الصلات ، يجب أن يعترف بحكم القانون بأن لليهودى دون سائر مواطنيه منزلة خاصة فوق كل هؤلاء المواطنين!! فلا تكفى التعويضات السخية التى تدفع لإسرائيل بمئات الملايين من الجنيهات ، ولا تكفى التأكيدات المتصلة على ألسنة الرسميين الألمان وغير الرسميين باستنكار الجرائم النازية ضد اليهود. ولا تكفى صفوف المجاملات والتصريحات التى تصدر فى كل يوم تكفيراً عن جرائم وقعت من طائفة متعصبة . ذهبت وذهب حكمها وذهب أفرادها إلى عالم الموت أو النسيان منذ تسعة عشر عاماً ، وإنما يجب أن تنكأ جراح الألمان شعباً وأفراداً بأمثال هذه المنفصات والعقو بات التى لا مثيل لها فى أى قانون من القوانين .

هذه جراح عميقة ، تكاد تسمع أنينها وراء محكات الألمان المرحة وقهقهتهم العالية ولكنهم قلما يتحدثون عنها ، وقلما يرفعون أصواتهم بالتوجع لها والتفجع لها . ولعلهم بدلا من ذلك « يفشون همهم » ويروون غلهم منها بالمرح وبالعمل وبالأمل .

#### المشرح الهميث يلى البغنا في

ليس فى استطاعة أحد زار ألمانياكما زرتها ، وطفت بشتى أرجائها : من بون غرباً إلى برلين شرقاً ، ومن هامبورج ولوبيك شمالا إلى ميونيخ جنوباً ، أن يتجاهل الدور الخطير الذى يؤديه المسرح فى حياة الشعب الألمانى ، سواء أكان مسرحاً تمثيلياً أم مسرحاً موسيقياً ، أم مسرحاً غنائهاً

أما المسرح التمثيلي فلم يكن لى حظ يذكر من الاتصال به ، لسبب واضح ، هو أن لغته الوحيدة هي الألمانية ، ولا بدلمن يشهد مسرحية ما أن يعرف لغة الحوار التي تدور بها . وذلك على خلاف المسرح الغنائي أو الراقص حيث تعوض الموسيقي ، أو الغناء ، أو كلاها معاً ، كثيراً بما يضيع على المشاهد الأجنبي من جراء جهله باللغة التي يجرى بها الحوار بين شخصيات المسرحية الغنائية . وأما المسرح الراقص (أي الباليه) فهو بالطبع غني عن الكلام ، لأن لغته عالمية يفهمها الجميع ، وإن تفاوتت متعتهم بها . وقد زاد من أسنى لعدم استطاعتي مشاهدة المسرحيات وإن تفاوتت متعتهم بها . وقد زاد من أسنى لعدم استطاعتي مشاهدة المسرحيات الألمانية أن بعض المسارح يختص بروايات سياسية تمزق فيها مختلف الشخصيات العامة والهيئات ، وتتناول شئون الساعة في السياسة المحلية أو الدولية ، من زوايا لاذعة تجعل لها جمهوراً خاصاً على النحو الذي تعرفه أيضاً بعض مسارح باريس .

والألمان يفاخرون بأن بلادهم أغنى بلاد أوربا بالمسارح. وأن فى كل مدينة ألمانية مسرحاً واحداً أو أكثر . فالمسرح عندهم كرقص الباليه فى روسيا ، وكالألعاب (البهلوانية) فى الصين ، وكالرقص الدينى فى الهند أى أنه الأداة الأولى فى التعبير الفنى عن عبقرية الشعب . ولهذا تسهم الدولة فى نفقات المسارح مساهمة

لا أعرف لها مثيلا في أي بلد آخر من البلاد الديموقر اطية . إذ هي تدفع نحو خمسة عشر مليوناً من الجنيهات المصرية سنوياً لإعانة المسارح وحدها . وتتحمل من أثمان التذاكر نحو ٤٥ قرشاً مصرياً عن كل تذكرة ، بينما يدفع الفرد ما لا يتجاوز نصف هذا المبلغ . أي أن الدولة تتحمل ثلثي النفقات الباهظة التي يتكلفها الاحتفاظ بالفن المسرحي في مستواه الرفيع الذي يفاخرون به عن جدارة واستحقاق . ومما ينبغي أن يلاحظ هنا أن العدد الأكبر من تذاكر المسرح يباع بطريقة الاشتراك الموسمي ، ولهذا يشتد التزاح على بقية المقاعد بحيث يضطر الإنسان للانتظار في طابور طويل لعله يحصل على تذكرة في اللحظة الأخيرة يتخلف صاحبها أو يردها لعذرطارى . وقد مررت مع الزميل الإذاعي التلفزيوني الأستاذ طاهر أبو زيد أمام شباك التذاكر في قاعة الاحتفالات بمتحف ميونيخ ليلة رأس السنة ، نترقب فيما يشبه اليأس رجاء مرافقنا الرسمي للمسئولين بالمسرح أن يمنحونا أسبقية الحصول على تذاكر الاستماع إلى حفلة موسيقية تقدمها فرقة ميونيخ الفيلهارمونية ، وهي من أشهر الفرق الموسيقية في العالم . وكم شعرنا بالسعادة تغمرنا إذ استجاب المسئولون إلى رجاء دليلنا ، فأتيح لنا أن نستمع من هذه الفرقة إلى السيمفونية التاسعة لبيتهوفن ، وهي التي تغني المجموعة في ختامها قصيدة فردريك شيلر الخالدة عن « بهجة الحياة » ، تلك البهجة التي تغني بها ، ودعا إليها شاعر الحرية الألماني الفذّ الذي عاصر بيتهوفن ، واضطهد خمسة عشر عامًا لمهاجمة الطغيان والطغاة في روايته ( اللصوص ) ، ثم تقاضاه السل آخر نفس من حياته ، وهو بعد في السادسة والأربعين من عمره .

\* \* \*

وللموسيقي والأوبراوالأوبريت، نصيب الأسد من اهتمام الحكومة ورواد

المسرح على السواء فى ألمانيا . ويؤخذ من إحصاء لما عرض فى أحد المواسم المتثيلية بألمانيا أن مسارح الجمهورية الاتحادية قدمت ١٨٥ أو برا و ٩٠ أو بريت و ٥٦٥ تمثيلية و ٤٤ مسرحية موسيقية فكاهية ، كما يؤخذ من إحصاء آخر أن عدد أعضاء المغنين والمغنيات المقيدين فى الاتحادات الغنائية يبلغ ٥٥٠ ألغاً ، أى ثلاثة أرباع المليون ، يعملون ويعيشون ، شأنهم شأن الموسيقيين والمثلين هناك ، عيشة مستقرة آمنة ، تتيح لهم التفرغ لفنهم دون أن تؤرقهم تقلبات الزمان في سبيل لقمة العيش .

وإذا كان قد فاتنى الاستمتاع بروائع المتمثيليات على المسرح الألمانى ، فقداً سعد نى الحظ من ناحية أخرى إذ أتاح لى أن أشهد على مسارح هامبورج وميونيخ وبرلين بعض الروائع الغنائية والموسيقية والراقصة التى تقطع بما بلغه المسرح الألمانى من تفوق قلما يوجد له نظير . ومن هذه الروائع أوبرا « الفارس ذى الوردة » . وقد شاهدتها فى عاصمة بافاريا ، حيث رأت النور لأول مرة فى أول فبراير سنة ١٩١١ . (بعد خسة أيام من أول عرض عالمى لها بمدينة درسدن ) . وهى أوبر األمانية محض ألفت بالألمانية ، وصاغ موسيقاها الساحرة أحد عباقرة ألمانيا الخالدين ريتشارد شتراوس . ولم أكد أنتهى من الاستماع ، أعنى الاستمتاع ، بهذه الدرة الرائعة ، شتراوس . ولم أكد أنتهى من الاستماع ، أعنى الاستمتاع ، بهذه الدرة الرائعة ، على مرتبة تفوق ما شاهدناه وسمعناه فى هذه الأوبرا الألمانية لما ودماً ، وتاريخاً وموسيقى ، ولغة وتمثيلا ؟! .

وعلى مسرح دار الأوبرا الجديدة فى برلين الغربية ، أتيح لى أيضاً مشاهدة تحفة أخرى من روائع المسرح الغنائى الألمانى ، وهى أوبرا (العروس المباعة) . وهى من أجمل ما يمكن أن تراه العين ، وتأنس إليه الأذن ، وتستمتع به النفس ،

ولاسيا أن حوادثها تجرى فى بقعة من أجمل بقاع العالم وأغناها بالمرح والحيوية والتقاليد والأغانى الفول كلورية ، وهى منطقة بافاريا الألمانية . وقد وضع ألحانها الموسيقى التشيكي سميتانا ، ويقوم بالدور الأول فيها ، وهو دور (الخاطب) الذى يقابله فى بعض بلادنا الشرقية (الخاطبة) التى تحاول أن تتوسط لعقد الزيجات لقاء أجر معلوم ، قام بهذا الدور منن نمسوى ملا المسرح وسيطر على النظارة بقامته المديدة ، وروحه المرحة ، وصوته العميق الأخاذ ، وحركته الخفيفة ، وتمثيله الطبيعي من أول فصل فى الأوبرا إلى آخر منظر فيها . ومع ذلك فإن واجب الصراحة يقتضيني أن أقول كلة عن الدار لاعن الأوبرا .

إن دار أوبرا براين القديمة ذات الطراز (الـكلاسيكي) المألوف في دنيا الأوبرا العربقة ، تقع في منطقة برلين الشرقية ، أى في الشطر الشيوعي من برلين والدار الجديدة التي يسمونها والدار التي رأيت فيها أوبرا «العروس المباعة » هي الدار الجديدة التي يسمونها «أويتش أوبرا» وقد تم افتتاحها في مهرجان دولي مشهود أقيم في ٢٤ سبتمبر سنة ١٩٦١ ، وحضره رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية و ١٩٠٠ مدعو من جميع أطراف العالم . ولم يكن أهم ما حدث في هذا الاحتفال هو اختيار أوبرا «عايدة» ودعوة المغنية الأمريكية الزنجية جاوريا ديفز لأداء دور البطولة في هذه الأوبرا المصرية ، وإنما كان بناء دار الأوبرا نفسه ، والطراز الذي اختاره له المهندس البروفسور أولمان ، حديث المدعويين ليلة الافتتاح ، وما زال حديث كل زوار هذه الدار الذين ينقسمون في شأنها قسمين : أحدها يرى في بساطتها المطلقة ، وخلوها من كل النقوش والزخارف والألوان ، جرأة محمودة من المهندس العبقرى وخلوها من كل النقوش والزخارف والألوان ، جرأة محمودة من المهندس العبقرى الذي يرى ، ولا يزال يصم على رأيه ، أنه يجب ألا يكون في بناء دار الأوبرا ومقاعدها شيء يصرف انتباه المتفرجين عن الهدف الوحيد الذي جاءوا ، أو يجب أن يأتوا من أجله ، وهو المسرح ، وما يجرى على المسرح من تمثيل وغناء ، هذه أن يأتوا من أجله ، وهو المسرح ، وما يجرى على المسرح من تمثيل وغناء ، هذه

وجهة نظر المهندس والذين يؤيدونه ، أما الفريق الآخر ، وأسارع فأضع نفسى بين صفوفه ، فيرى أن للأوبرا جواً فنياً وتاريخياً يجب أن يبرزا في كل شيء : في مدخلها ، وفي جدرانها ، وفي مقاعدها ... ولا داعي مطاقاً لإدخال الكآبة و (الغم) سلفاً على جمهور النظارة بإدخالهم قاعة معتمة الجدران ، شاهقة السقف خالية إلا من لون رمادي مخطط بالأسود ، يمتد من السقف إلى الأرض ، ويكسو كل شيء في القاعة الضخمة الكآبة حتى يرفع الستار ... فيتنفس الجميع الصعداء!

إن برلين الغربية مدينة - أو نصف مدينة جميلة أنيقة - نابضة بالروح والحياة ، ولكنها استطاعت أن تجعلى أستشعر الكآبة فيها مرتين : مرة عند ما طفت حول الحائط الخانق الرهيب ، بما فيه من واجهات المنازل التى أخليت من سكانها ، والنوافذ التى سدت بالطوب وأسياخ الحديد كأنما أريد لها أن تمنع حتى الهواء من المرور ليستنشقه أبناء شطرى المدينة الذى جمع بينهم الدم والوطن ، وفرقتهم السياسة ! أما المرة الثانية التى أحسست فيها بنوع آخر من الانقباض والكآبة في المدينة التى استردت الكثير مما عرفت به من بهجة وحيوية ، فهى والكآبة في المدينة التى استردت الكثير مما عرفت به من بهجة وحيوية ، فهى المرة التى ذهبت فيها متهللا منشرح الصدر لأرى (الدويتش أوبرا) وأشهد على مسرحها الأوبرا المرحة الرائعة (العروس المباعة) فإذا منظر الاوبرا من الخارج والداخل يهيىء النفس لأى شيء سوى الغناء ، والمرح والموسيقى !!

إن الفريقين لا يزالان يتجادلان بعنف حول الفكرة العبقرية التي خطرت للمهندس البروفسور أولمان الذي صمم أوبرا برلين ، ولكني أشعر بأن من واجبي أن أنبه المواطنين في القاهرة إلى أنهذا الجدل لا يهم الألمان وحدهم ، بل يهمهم هم أيضاً ... فالمهندس الكبير الذي أثار بأسلوبه الهندسي كل هذا الجدل ، هو

بعينه المهندس الذى اختير تصميمه لبناء أوبرا القاهرة الجديدة ... وإنى لأدعو الله ألا يطبق نظريته الخطيرة في دور الأوبرا على هذه الأوبرا المصرية الجديدة حتى لا يفاجأ رواد الأوبرا الجميلة القديمة الحالية بهذا (الشيء) المقبض الكثيب الذي رأيته في مبنى (الدويتش أوبرا) في برلين!

\* \* \*

على أن هناك مبنى مسرحياً من طراز آخر أتمني أن أرى مثله في القاهرة ، ولو اقتضى الأمر أن ينقــل كما يقولون ( نقل مسطرة ) ! وهو مبنى مسرح ﴿ الْهَانُوا ﴾ في مدينة هامبورج . إنهم يقدمون استعراضات خفيفة ، وألعاباً (بهاوانية ) ، ومقطوعات فكاهية مرحة ، على أنغام فرقة موسيقية خصصت لها مقصورة فسيحة إلى يسار المسرح. أما المقاعد و ( الألواج ) فقد أعدت كما لو كانت قاعة المسرح قاعة لمجلس نواب أو قاعة مؤتمرات ، مع فارق واحد ، هو أن المكان الذي يخصص للا وراق أمام كل مقعد قد خصص في هذا المسرح لتناول الطعام والشراب والجميع جلوس في أماكنهم ، يأتيهم طعامهم وشرابهم في (صواني ) بيضاوية الشكل ، حتى لا تشغل مساحة بعيدة بين القاعد ، وقد وضع صف من ( الأباجورات ) أو المصابيح ذات الأغطية الشفافة ، على طول المقاعد ، وبجانبها لوحة بها أزرار كهربائية لمناداة الساقى ، أى الجرسون ، بواسطة النور لا بأصوات الأجراس أو نداءات الجالسين . إن هذا الطراز من المسارح لا يوجد إلا في مدينة هامبورج التي كانت تنافسها فيه برلين حتى هدمت الحرب مسرحاً مماثلا هناك لم يعيدوا بناءه حتى الآن . ولعل القاهرة وغيرها من عواصم الشرق تقتبس طراز هذا المسرح الفريد .

# خواطرؤمنا يسّبان أدبينر

لم تكن الدراسات الأدبية هدفاً مرسوماً من أهداف الأشهر الثلاثة التي قضيتها متجولاً في ألمانيا الغربية من أقصى شمالها في مدينة لو بيك ، حيث ولد الأديب العالمي العظيم توماس مان إلى أقصى الجنوب حيث تقوم مدينة ميونيخ « واسمها مشتق من كلة « مونخ » أو « مونش » أى « راهب » لأنها قامت حول ديركان يعيش فيه بعض الرهبان ولكن الحقيقة التي لمستها في هذه الجولة هي أن الألمان ليسوا مشغولين بالانتعاش الاقتصادى وحدد ، ولا بالمسائل السياسية وحدها ، وإنما هم في الوقت نفسه معنيون بالأدب والفن ... حريصون على الاحتفال بالمناسبات الأدبية والفنية .

كان أول ما صادفني في أعقاب وصولي هذا الاهتمام البالغ الذي رأيته بإحياء الذكرى المئوية لمولد أديب ألمانيا وشاعرها وكاتبها المسرحي العالمي جرهارت. هاو بتمان الذي توفي سنة ١٩٤٦. ولم يكن هذا الاهتمام مقصوراً على ألمانيا بل شمل بلاداً أوربية عديدة منها إيطاليا وانجلترا وسويسرا . فني ألمانيا أقيم بمدينة كولونيا أسبوع هاو بتمان « من ١٥ الى ٢١ نوفير » ، برعاية الدكتور لوبكه رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية . وعرض في المدينة ما لا يقل عن سبع من مسرحياته خلال ذلك الأسبوع » وألقى البروفسور فيرنر تسيجنفوس البحائة الناقد البرليني الكبير محاضرة عن « التفكير الاشتراكي في مسرحية هاو بتمان » ، وأقام متحف شيلر القومي معرضاً تذكارياً في كولونيا أيضاً امتد إلى ١٦ ديسمبر . أما في أنجلترا فقد أقام معهد اللغات والآداب الجرمانية بجامعة لندن معرضاً تذكارياً . أما في أنجلترا فقد أقام معهد اللغات والآداب الجرمانية بجامعة لندن معرضاً تذكارياً . وكتبت جريدة التايمز مقالا خاصاً بمناسبة هدذه الذكري وصفت فيه ...

هاو بتمان بأنه آخر كاتب ألمانى تمثل مؤلفاته ألمانيا كلها . وأشارت إليه قائلة إن هذا المؤلف المسرحى العظيم يعد «حلقة اتصال بين ستهريندبيرج وإبسن من ناحية . وأونيل وتنيسى وليامز من الناحية الأخرى » . وفي سويسرا نشرت صحيفة « نويه تسورشر تسايتونج » ملحقاً خاصاً تناول فيه عدد من كبار النقاد والباحثين شخصية هاو بتمان ومؤلفاته ومكانته الأدبية بالبحث والتحليل الدقيق .

\$ \$ \$

وقد ولد جرهارت هاو بتمان سنة ١٨٦٢ ، ولم يكن في أيام دراسته تلميذاً ناجحاً ، إذ كان يستغرق في أحلام اليقظة ، ويسرح بذهنه في معظم الأحيان بعيداً عن قاعة الدرس. ويؤثر أن يدون قصـائد قصيرة أو قصصاً خرافية في كراساته . وقد ظل حتى شيخوخته على هذا الحال واعترف بأن الأحلام كانت مصدراً هاماً من مصادر وحيه وإلهامه . ومع ذلك فإن إقبال هاو بتمان على تعليم نفسه ، وإدمانه قراءة مؤلفات الفلاسفة العالقة ولاسيما أفلاطون وبوذا ، وتوسعه في دراسة روائع الأدب الهندي القسديم كاليوبانيشاد والفيدا ، والفيدانتا ، واتجاهه عقب زيارته لليونان سنة ١٩٠٧ لالتهام الأدب الاغريقي بما فيه من الأساطير الحالمة والقصص الرمزية ،كل هذا جعل آفاقه الفكرية والروحية تتسع وتمتد إلى المستوى العالمي الذي كفل له المكانة الرفيعة التي يشغلها الآن • ولا سيما أنه قد اجتمع له إلى جانب نزعته الأسطورية الحالمة ، مقدرة فذة على تصوير الواقعأو تقليده على النحو الذي جعل كثيرين من النقاد يضعونه خطأ في طليعة (الطبيعيين) بالمعنى الضيق من هذا التعبير . ولكن (الطبيعية) في الواقع كانت مظهراً واحداً من مظاهر موهبته الشعرية والمسرحية المبدعة المتنوعة • فلئن كان مؤلف ( النساجين ) وهي أشهر مسرحياته ، و ( قبل الشروق ) و ( بعد الغروب ) ، فإنه كذلك مؤلف المسرحية الهزلية المشهورة ( معطف

السنجاب)، والمسرحيات الأسطورية الجميلة مثل (جريزيلندا) و (الناقوس الغريق)، كما أنه مؤلف القصائد الثلاثية الرائعة التي جمعها في (الحلم الكبير) وغيرها من ثمار قريحته الخلاقة المتنوعة الثمار، المحلقة بين الواقع والخيال، ودنيا الحقائق والأحلام والأوهام. وقد منح هاوبتمان جائزة نوبل في الأدب سنة الحقائق والأحلام والأوهام. وقد منح هاوبتمان جائزة نوبل في الأدب سنة ١٩١٢ تقديراً (من الناحية الأساسية لنشاطه الغزير والمنوع والبارز في ميدان الدراما) واللماراما

ولم يكن الاحتفال بالعيد المشوى لميلاد هاوبتان هو الحدث الأدبى الوحيد الذى صادف زائر ألمانيا في الأسابيع الأخيرة ، فالمناسبات والاحتفالات هناك لا تكاد تنقطع على مدى الأيام ، ومن ذلك ما عملته أثناء زيارتى للبيت المتواضع الذى ولد فيه فريدريش فون شيلر ، شاعر الحرية والحياة في ولاية بادن فور تمبرج من أن الجائزة التي توزعها حكومة تلك الولاية كل ثلاث سنوات تشجيعاً للأعمال البارزة في دنيا الأدب أو الفن الرفيع ، قد منحت أخيراً لواحد من أدباء ألمانيا الحديثة المعدودين ، وهو فير نر بيرجنجروين الاستعان الولاية خسة عشر الذى احتفل أخيراً هو أيضاً بعيد ميلاده السبعين! وتبلغ قيمة الجائزة خمسة عشر ألف مارك ألماني ، وقد أقيم الاحتفال بتسليمها للأديب الفائز في مسرح الدولة بمدينة شو تجارت الجيلة ، وذكر في الحفل أن جائزة شيار تمنح إلى بير جنجروين تقديراً لإنتاجه المنوع في آفاق فسيحة من الأدب ، ولا سيا الرواية القصيرة والطويلة والشعر ، وكان آخر ما ظهر من مؤلفاته ، أي في سن السبعين رواية اسمها « الإكليل الثالث » Der Drilte Kranz ، وكذلك منحت جائزتان

اخريان قيمة كل منهما ٥٠٠٠ مارك ألماني لأديبين من مؤلفي المسرح الشبان ٠٠ أحدهما سنه ٣٦ سنة وهو ديتر فالدمان Valdman تقديراً له عن مسرحية هزلية اسمها «أتلانتس» • والآخر سنه أربعون سنة وهو هايتر كيبهارت. Wipphardt عن مسرحية اسمها «كلب الجنرالات» Der Hund des • Generals

\* \* \*

ومن المعالم الأدبية التي استوقفت نظري وأثارت تأملات كثيرة في نفسي خلال الزيارة أيضاً ، ذلك البيت العريق الطراز ذو الطوابق الثلاثة « بو دنبرو كس هاوس » في مدينة لو بيك السياحية الساحرة في أقصى الشمال ، على البحر البلطي إنه البيت الذي ولد فيه أعظم أدباء ألمانيا في هذا العصر توماس مان ، ولأستاذنا. عباس محمود العقاد فيه دراسات جديرة بأن يعود إليها الأدباء كلا استغلق عليهم شيء من مؤلفاته التي تحير المثقفين الألمان أنفسهم في بعض مواضعها . وقد خلد توماس مان هذه الدار برواياته Buddenbrooks أي « آل بودنبروك » التي نال عليها أساساً جائزة نوبل في الأدب سنة ١٩٢٩ ، وكان قد بدأ يكتبها وهو بعد في الثالثة والعشرين من عمره أي سنة ١٨٩٨ ، وفرغ منها في روما في العام التالي ، ونشرت في عيد الميلاد سنة ١٩٠٠ . وفيها يروى قصة أسرة هانزية عريقة جرفها ، وجرف معها تقاليدها وأوضاعها ، تطور العصر لأنها لم تستطع مسايرة موكب الزمن ، فتخلفت بتقاليدها وتفكيرها عن هذا الموكب الذي يكتسح في طريقه جمود التقاليد مهما بلغت من رسوخ وعراقة في نفوس أصحابها . وقد أطلق توماس مان على بطل قصته اسم ( القنصل بودنبروك ) وهو يرمز به إلى شخصية أبيه . وقال إن زوجة بودنبروك جاءت من الجنوب ، إشارة إلى.

أمه هو نفسه التي كانت برازيلية تجرى في عروقها الدماء الحارة ، على خلاف والده الذي كان تاجراً وحاكما من حكام مدينة لوبيك بأقصى الشمال ، حيث ولد توماس مان وإن كان الأديب الكبير قد عاش معظم حياته في ميونيخ ، حتى كان الحدث الفاصل في تاريخ حياته إذ غادر ألمانيا ساخطاً على الحسكم النازى سنة ١٩٣٣ ، وألقى عقب ذلك خطابًا في احتفال أقيم في بروكسل بمناسبة الذكرى الخمسينية لوفاة فاجنر ، تضمن تعريضًا مكشوفًا بهتلر ، الذي كان شديد الإعجاب بفاجنر ، فلم يسمح لتوماس مان بالعودة قط إلى وطنه ، رغم أن أخاه الأصغر هينريخ مان كان ضابطًا بالجيش الألماني ، وبعد خمس سنوات من انتهاء الحرب الأوربية عاد توماس مان إلى ألمانيا ، للمرة الأولى بعد نفيه ، وما زال يواصل تنقله بين أوربا والولايات المتحدة الأمريكية. حيث كان قدعين أستاذاً للأدب بجامعة هارفارد حتى توفى منذ نحو تسع سنوات ، تاركا وراءه تراثاً ضخماً من الأدب الألمانى والعالمي الرفيع تقف على قمته روايته التي أشرت إليها عن آل بودنبروك . وروايته المشهورة الأخرى (جبل السحر) . وفي معظم هذه الروايات يستطيع القارىء أن يجد خيطًا رفيعًا من وراء عقدتها وسير حوادثها يمثل الصراع الذي كان يدور في أعماق توماس مان ، بين طبيعة رجل الشمال الواقعي الجامد العملي الذي يتقبل الحياة كما هي — رمزاً إلى طبيعة أبيه وأسرته أبيه — وبين طبيعة الجنوبي العاطفي الحار الدم الذي يأبي إلا أن يفكر وأن يغير ولكنه كثيراً ما يتعثر ، ويتدهور ويتحلل نتيجة عاطفيته — وهي إشارة إلى الدماء الحارة التي كانت تجرى في عروق أمه البرازيلية وقد كان توماس مان يرى نفسه وسطاً بين الإثنين ، ومن هنا كانت تتمثل حيرته الكامنة بين الطبيعتين في عدد كبير من قصصه ورواياته .

ويروى توماس مان فى روايته (جبل السحر) ، قصة بسيطة جداً . هى قصة شاب يدعى (كاستورب) من مدينة هانرية ، هى مدينة هامبورج ، يأخد طريقه إلى إحدى المصحات في جبال سويسرا ، ليزور قريباً له كان مريضاً بذات الصدر . وفى جو هذه المصحة الذى يختلط فيه المرض بالصحة ، والأمل بالياس والمعقل بالجنون ، يقع الفتى فريسة التأثر العميق بعالم المرضى فتصيبه العدوى ، وتشتد عليه وطأة الحمى ، فتمتد الزيارة سنوات عدة بدلا من أسابيع قليلة . وهنا يبدو الخط المسك بالرواية من أولها إلى آخرها ، وهو أن المرض — كا يعتقد توماس مان — ليس فى حقيقته شيئاً عضوياً ، بل هو أثر عقلى . وأن الإنسان بالإرادة القوية يستطيع أن يحول دون وقوعه فريسة سهلة للمرض ، فالإرادة القوية قادرة على أن تحصن صاحبها ضد العدوى وضد المرض ! ويخصص توماس مان معظم صفحات الرواية لمناقشات و محاورات فلسفية عيقة . ومن ذلك أنه يكتب نحو عشرين صفحة فى الحديث عن (الزمن) وكيف أنه شيء لا يجوز ولا يمكن أن يقاس كما يقاس أى شيء آخر من الأشياء .

وفى مكان آخر من رواية ( جبل السحر ) يثير توماس مان جدلا فلسفياً طويلا بين شخصين أحدها قسيس كاثوليكي ، ولد يهودياً ثم اعتنق المسيحية على يد الجيزويت لاعتقاده أنهم أذكى الناس ، وأنه يستطيع على أيديهم أن يبلغ مستوى عالياً من الثقافة . أما الطرف الآخر في هذا الجدل فهو إيطالى متحرر ، مادى ، يدين بالتطور الطبيعي ، ولـكن في أعماقه نفيحة إنسانية تجعله عاجزاً عن قتل ذبابة . ومع ذلك فإن الجدل بين الرجلين لا يلبث أن يتخذ طابعاً من الحدة يحوله إلى مبارزة بالمسدسات يتعمد فيها القسيس ( واسمه نافتا ) أن يقتل نفسه ! وهي نهاية ترمز إلى مصير كل جدل يقوم على التعصبوالعناد .

وفى الرواية حديث طويل آخر يدور على لسان شاب هولندى فى المصحة اسمه ( بيبر كورن ) ، تتجسم فيه قوة الشخصية وسحرها . ويخرج القارىء من هذا الحديث بأن ( الشخصية ) ليست شيئًا يجتاج إلى ، مقومات معينة محددة . يل هى شىء ( ذاتى ) يوجد عند المرء أو لا يوجد . فهى لا تحتاج إلى ثقافة ، ولا تحتاج إلى ذكاء . ولا تحتاج حتى إلى فكرة جديدة . أو حتى إلى أية فكرة على الإطلاق ، فهناك إنسان له ( شخصية ) وذاك إنسان ليست له ( شخصية ) وذاك إنسان ليست له ( شخصية ) وذاك إنسان ليست له ( شخصية )

إن الشاب الهولندى يدخل مطم المصحة فجأة في وقت الغداء ، فإذا أنظار الجميع تتجه إليه . ويبدأ الحديث إلى الجالسين إلى المائدة فينصرفون عن طعامهم ليكونوا كلهم آذاناً صاغية إلى حديثه . ومع ذلك فإن الكلام الطويل ، الرنان الذى يقوله الفتى الهولندى المستأثر بكل هذا الاهتمام لا ينطوى على جملة واحدة ذات معنى على الإطلاق!! ويصف توماس مان في أسلو به الرائع كيف استولى « بيبر كورن » على ألباب سامعيه بطريقته في الإلقاء ، وكيف كان يحرك يديه ويستخدمهما في حديثه ، بل يستخدم حركات أنفه نفسها ٠٠٠ لكى يلقى يديه ويستخدمهما في حديثه ، بل يستخدم حركات أنفه نفسها ٠٠٠ لكى يلقى في روع السامعين أنه يقول شيئاً ذا بال ، بينا هو لا يقول في الواقع شيئاً ذا معنى مفهوم ٠٠٠ ويلتفت إلى شاب صينى يجلس إلى جواره ويمعن في هذا الحديث مفهوم ٠٠٠ ويلتفت إلى شاب صينى يجلس إلى جواره ويمعن في هذا الحديث الساحر ) . الذى لا يفهم منه الصينى ولا الآخرون شيئاً ما ، بينا ينعى الشاب الصينى حظه السيىء الذى حرمه من الاستمتاع بالمعانى الجليلة ، البليغة ، في أعظم حديث سمعه في حياته ، من أعظم شخصية جذبته بسحرها الذى يشده إليها ، ويجعل الجميع ينصتون مأخوذين صامتين ، كأن على رءوسهم الطير!!

وهكذا يتاح للمهندس الشاب الذي جاء زائراً وأقام مريضاً بضع سنوات

فوق الجبل السحرى، أن يرى قطاعات مختلفة من البشر. ويدخل فى مناقشات و تأملات تجوله من إنسان عادى بسيط إلى مفكر يحلق فى أعلى ذرى الفلسفة، ويرمى ببصره إلى آفاق بعيدة فى عالم البشر، إننا هنا، على جبل السحر، نرى فى الشخصيات المختلفة المقيمة فى المصحة، لمحات قوية من شنى فاسفات الشرق والغرب، تتصارع و تتجادل بألسنة هذه الشخصيات.

### ا للغذالعَربتيوالقرآن ف حياة لمستشرقين الألمان

لم يخطر لى قط ، حين اقترح على بعض الأصدقاء العرب والألمان فى مستهل زيارتى لألمانيا أن ألتقى بعدد من المستشرقين هناك ، أن هذه الفكرة العارضة ستفتح أمامى أفقاً واسعاً من الاطلاع على جهود جبارة ، رغم تواضع أصحابها الخليق بالعلماء ، وهى جهود لا أحسب أن كثيرين من العرب أنفسهم يفطنون إلى ضخامتها ، وإلى قيمتها العظمى فى خدمة اللغة العربية من أقدم عصوره، حتى اليوم .

وقد كان أول لقاء لى فى هذا المجال مع أستاذة جليلة تحيل مكانًا مرموقاً فى طليعة المستشرقين المعاصرين ، وهى البروفسور — أو البروفسورة إذا شئتم — أن مارى شيمل Schimmel ، المتخصصة فى اللغة العربية والدراسات الإسلامية والديانات المقارنة . وهى تحمل شهادة الدكتوراه فى الفلسفة والدين والعلوم من جامعة برلين . وأعترف بأننى حين ذهبت للقائمها كانت ترتسم لها فى ذهنى صورة سيدة عجوز ، منطوية على كتبها ودراساتها ، زاهدة فى لقاء الناس وإضاعة وقتها فى استقبال الزوار ، ولكن هذه الصورة القائمة لم تلبث أن اختفت من اللحظة الأولى لزيارتها فى مكتبتها الزاخرة العامرة بروائع المؤلفات عن الأدب العربى والفارسي والباكستاني شعراً و نثراً . لقد وجدت فيها تواضع العلماء بالفعل سواء فى صوتها الوديع الخفيض ، أو فى حركاتها المادئة الرزينة ، أو فى نقديم مؤلفاتها إلى واحداً بعد واحد ، وبينها دواوين من الشعر الفارسي مترجمة إلى

التركية شعراً ... وبينها (سيرة ابن خفيف) التي قامت بنشرها سنة ١٩٥٦. وبينها كتاب عن محمد إقبال وشعره ، وبينها كتب بالألمانية عن « الشعر الغنائى عند الشرق » (سنة ١٩٥١) و « تاريخ الأديان في العالم » (سنة ١٩٥١). وغير ذلك من المراجع القيمة باللغة العربية والألمانية والتركية والفارسية والأوردو والسيندي (وقد اكتشفت في اللغة الأخيرة خمساً وعشرين ترجمة القرآن الكريم)! ومع ذلك فهي لم تتم حتى اليوم عامها الحادي والأربعين . ولعل هذا هو السبب الذي جعلني أنظر طوال الوقت إلى وجهها الوسيم وأتخيل من حوله قبعته الزاهية البيضاء ... وقد أضني عليها الإيمان بالعلم والتفاني في خدمته هالة لا تقل روعة ولا قداسة عن إيمان الرهبان بالدين .

وفي سمت العلماء المتواضعين الأجلاء رأيت كذلك مستشرقاً عظيا آخر خلال زيارتي هو البروفسور رودي باريت Parett ، وهو يشغل الآن كرسي الأستاذية في جامعة توبنجن حيث تلقى العلم وحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة ثم عين معيداً بها بين سنتي ١٩٣٩ و ١٩٣٠ ثم انتقل إلى جامعة هايد لبرج إلى سنة ١٩٣٩ ، ثم عين أستاذاً بجامعة بون ، ومنها عاد إلى توبنجن إذ عين أستاذاً بها للدراسات الإسلامية والسامية منذ سنة ١٩٥١ حتى الآن . وقد صدرت له عدة مؤلفات كان آخرها كتاب عن «مجمد والقرآن »، وهو يعد الآن ترجمة للقرآن الكريم بالألمانية مصحوبة بتفسير وجيز . إن البروفسور باريت في الثانية والستين من عمره الآن ، ولكنه كان يحدثني عندما لقيته في جناح الدراسات الإسلامية والسامية بجامعة توبنجن وكأنه على موعد مع ستين عاماً أخرى في خدمة الشرق واللغة العربية والإسلام.

وفى كولونيا قابلت مستشرقًا آخر منأنشط المشتغلين بالدراسات الإسلامية

والعربية وهو الدكتور إرنست كلينجمولر الأستاذ الفخرى بجامعة كولونيا ومدير المعهد العالى التأمين. ومن طريف ما يذكر عنه أنه حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة برلين سنة ١٩٣٧، وكان موضوع رسالته تاريخ حزب الوفد ودوره في السياسة المصرية. ثم نال شهادة الأستاذية برسالة عن « مكاهون والعرب » وفيها تحليل دقيق عن الرسائل المتبادلة بين مكاهون وبعض الزعماء العرب حول حدود فلسطين ، والدكتور «كلينجمولر » يجيد العربية الفصحى ، ولهجاتها الدارجة ، كا درس السوريانية ولغة السواحيلي والهاوسا. وقد تلقى دراسته في الله العربية على يد رجل من أعظم المستشرقين الألمان وهو البروفسور هارتمان اللغة العربية على يد رجل من أعظم المستشرقين الألمان وهو البروفسور هارتمان الشرق الأوسط وهي مجلة . O.L.Z. ومن مؤلفات البروفسور كلينجموار الشرق الأوسط وهي مجلة .D.L.Z. ومن مؤلفات البروفسور كلينجموار كالنجموار في العلاقة بين التأمين والفقه الإسلامي » كما أنه كتب بحثاً عن « فكرة الشرعية في الإسلام » وقدمه إلى مؤتمر النظم القانونية المقارة الذي عقد في هامبورج سنة ١٩٦٢.

وعلى ذكر هامبورج أحب أن أنبه القراء إلى ما سمعته من أحد كبار الألمان الذين يدرسون العربية — وهو الدكتور جونتر فايس — إذ لفت نظرى إلى أن كلة ( بورج ) هذه ، إنما هي في الواقع كلة ( برج ) العربية ، بمعناها عند العرب الذين استقروا في أسبانيا نحو ثمانية قرون وامتدت آثار علومهم وثقافتهم إلى شتى أنحاء أوربا .

وأعود إلى موضوع المستشرقين فى ألمانيا فأذكر ما حققه الدكتور ألبرت ديتريش ، أستاذ الدراسات الإسلامية فى جامعة جوتنجن ، من أن أول عالم ألمانى نهض بأول محاولة فى ألمانيا لتدريس اللغة العربية ونشرها ، يدعى كريسمان وقد توفى منذ ثلاثة قرون ونصف قرن ، أى سنة ١٦٦٣ ، بعد أن وضع فهرساً

مختصراً لمجموعة من المخطوطات كان يقتنيها أحد النبلاء الألمان ، وألف كتيباً لتعايم الناس كتابة إلحروف العربية ، كما جمع بعض آيات من الإنجيل مترجمة إلى اللغة العربية للتمرن على القراءة . ومن الطريف — على حد تعبير الدكتور ديتريش — أن كريستان أعد بنفسه للمطبعة جميع الحروف العربية في قوالب خشبية . وفي عام ١٥٨٥ عين أستاذاً بجامعة هايدلبرج ، واقترح إنشاء كرسى للدراسات العربية الخاصة بالفلسفة والطب من مصادرها العربية ، كما أشار إلى أن مطابع روما تملك حروفاً عربية ، وبهذا يمكن القيام بنشر بعض المخطوطات العربية ووضع قاموس للغة العربية وكتاب في النحو تمهيداً لنشر الدراسات العربية في ألمانيا . ولكن شبئاً من هذا لم يتم مع الأسف إذ توفي ذلك العالم الجليل بعد فترة قصيرة من تعيينه أستاذاً للدراسات العربية . وحبذا لو عمل المجمع اللغوى فترة قصيرة من تعيينه أستاذاً للدراسات العربية . وحبذا لو عمل المجمع اللغوى فاترة واثاره باعتباره كما قلنا أول عالم ألماني قام بجهود لا تنسى في سبيل نشر ألمانة العربية والثقافة العربية في ألمانيا .

على أن أول مستشرق ألمانى وقف حياته منذ نشأته حتى مماته ، على دراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية ، هو العلامة رايسكه ( الذى توفى سنة ١٧٧٤) وقد نشأ فى بيت فقير ، وكان والده يشتغل بدباغة الجلود ، ولسكنه --- أعنى الإبن — كان يحس منذ نعومة أظفاره بميل شديد لدراسة اللغة العربية فما زال يروى ظمأه إليها حتى أتقنها ، واستطاع فى سن مبكرة أن يقرأ كتاب « مجائب المقدور فى نوائب تيمور ، لابن عربشاه ، ثم نشر المقامة السادسة والعشرين من مقامات الحريرى ، مع ترجمة لاتينية لها ، وسافر بعد ذلك إلى ليدن فى هولنده للاطلاع على المكنون من ذخائر اللغة العربية بها ، وأكب على دراسة الشعر الجاهلى والمعاقات .

ولا سيما معلقة طرفة بن العبد وشرحها لابن النحاس. ووضع منهجاً خاصاً قلدراسة الشعر العربى ، أصبح موضع اهتمام الأجيال التالية . وكان رايسكه معنيا يللى جانب ذلك بدراسة التاريخ الإسسلامى ، فألف فيه بحثاً عاماً نوه فيه بأهميته كجزء لا يتجزأ من التاريخ العالمى ، ونعى على الأوربيين عدم إعطائه حقه من العناية أسوة بالتاريخ اليونانى والتاريخ الرومانى ، ونشر ترجمة لا تينية لجزء من العناية أسوة بالتاريخ اليونانى والتاريخ الرومانى ، ونشر ترجمة لا تينية لجزء من العناية أسوة بالتاريخ اليونانى والتاريخ الرومانى ، وخروان ، وجزءاً من ديوان المتناى .

يقول الدكتور ديتريش ، وهو يعرض فى إيجاز جهود هذا العالم العضيم ، إنه إذا كان معاصروه قد أنكروا عليه أفكاره الجريئة ، فقد لقيت الإعجاب والتقدير من الأجيال التالية ، وبعد قرن من الزمان أينعت فى ليبزج — المدينة التى عاش وشقى فيها — أهم مدرسة للدراسات العربية ، لا فى ألمانيا وحدها . بل فى العالم كله إذ ذاك .

أما عميد المستشرقين الألمان فى القرن الماضى — أى القرن التاسع عشر — فهو العلامة (فلايشر) دون سنازع . ومن رأى الدكتور ديتريش أن الاستشراق الألمانى بلغ ذروته على يديه ، حتى أصبح فى القرن التاسع عشر فرعاً هاماً من فروع المعرفة الإنسانية فى أشهر الجامعات الألمانية .

وقد تعمق فلايشر فى دراسة معاجم اللغة العربية ، وقام بنقد وتنقيح الطبعات الألمانية « لنفح الطبب » و « معجم البلدان » و « الفهرست » و « الكامل » و « الكامل فى التأريخ » . وكان لتعمقه ، وسعة اطلاعه ، ودماثة خاقه ، أثرها فى اجتذاب الطلاب من ألمانيا وغيرها من البلدان الأوربية لدراسة اللغة العربية . دراسة تخصص وتعمق على يديه .

وإذا تركنا التاريخ جانباً لننتقل إلى الحاضر لوجدنا جهوداً جبارة لاتزال متصلة في ألمانيا على أيدى طائفة من أكبر علمائها ، مستهدفة إخراج مزيد من كنوز الأدب العربى والفقه الإسلامى ، وإغراء المزيد من الألمان ، رجالا ونساء ، على التعمق في دراسة اللغة العربية .

إن الأستاذ ديتريش ، الذي أشرت إليه في هذا المقال غير مرة ، هو أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة جوتنجن ، وهو يضطلع بنصيب مشكور في هذا الجال ، ويعكف منذ عامين على نشر أحد الكتب الهامة في أدب القرن الرابع الهجرى ، وهو «كتاب الجليس الصالح الكافي ، والأنيس الناصح الشافي » الهجرى ، وهو «كتاب الجليس الصالح الكافي ، والأنيس الناصح الشافي » لمؤلفه أبي زكرياء المعافى النهرواني ، ويضم هذا الكتاب قصصاً وأشعاراً من العصر الأموى ، ويتألف من مائة فصل ، يقرأ كل فصل منها في جلسة واحدة !!

وإذا كان كتاب «ألف ليلة وليلة » قد احتل مكانته بين روائع الترجمات، الألمانية بفضل البروفسور ليتمان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة منذ خمسين سنة وأستاذ الدكتور طه حسين وغيره من أعلام الأدب العربي الحديث ، فإن كتابا آخر في القصص العربي قد ترجم في العامين الماضيين بقلم العلامة المستشرق ڤير ، عن مخطوط فريد في نوعه وُجد غير كامل باستنبول وهو «كتاب الحكايات. العجيبة والأخبار الغريبة » . وهم هنا — أعنى في ألمانيا — يجعلون لهذا الكتاب الهمية كبرى من ناحية التاريخ الأدبي للقصص العربي ، وهم كذلك يقومون بنشر أهمية كبرى من ناحية التاريخ الأدبي للقصص العربي ، وهم كذلك يقومون بنشر في الشرق والغرب الشعبي حول موضوع خيال الظل ، وقد أرّخ لهذا المسرح في الشرق والغرب الأستاذ يعقوب وعني في دراسته بإنتاج ابن دانيال ، وهو الإنتاج الذي يقوم بنشره الأستاذ كاله ، رغم دقة هذا العمل وصعو بته ، إذ أن .

النصوص العربية في إنتاج ابن دانيال مكتوبة تارة بالسجع وتارة بالشعر القديم ، وأحياناً في أبيات شعرية باللغة العامية .

والذين يعرفون الدكتور هانز إرنست بالمكتب الصحفي السفارة الألمانية بالقاهرة يعرفون مبلغ إتقانه للغة العربية كتابة وحديثاً ، وقد يعرفون أيضا أن له مؤلفات في مقدمتها كتاب نال به شهادة الدكتوراه عن تاريخ مصر في عهد الماليك . وأما السيد هرمان تزبوك المستشار الصحفي السابق في القاهرة فقد وجدته ، بعد انتقاله إلى وزارة الخارجية الألمانية ، مشغولا بنشر مختارات من القصص المصرى الحديث ، ويتضمن الجزء الأول الذي اطلعت على مواده ، قصصاً : ليحيى حتى ، ومحمود تيمور ، ويوسف الشاروني ، وإحسان عبدالقدوس ، ويوسف إدريس ، ورشاد رشدى ، ونجيب محفوظ ، وأمين يوسف غراب ، ويوسف إدريس ، ورشاد رشدى ، ونجيب محفوظ ، وأمين يوسف غراب ، ومحمود البدوى ، وإبراهيم عبدالقادر المازني ، والشيخ عبدالعزيز البشرى . وأما ومحمود البدوى ، وإبراهيم عبدالقادر المازني ، والشيخ عبدالعزيز البشرى . وأما المجموعة الثانية فستضم قصصاً : لمرسى سعد الدين ، وأحمد راسم ، ويوسف السباعى ، وسعيد عبده ، وطه حسين ، ومحمود كامل ، وتوفيق الحكيم .

إن الألمان يعتزون اعتزازاً كبيراً بأنه قلما تخلو جامعة ألمانية من باحث أو معهد للدر اسات العربية والشرقية . وهي حقيقة لمستها فى كل جامعة زرتها ، ومن يينها جامعة تو بنجن وجامعة مار بورج حيث التقيت بالبحاثة المستشرق الدكتور أو تن و لفيف من زملائه العلماء الأجلاء .

وقد لأيعلم كثيرون أن من أهم المجلات التي تصدرها « جمعية المستشرقين الألمانية » التي أسست سنة ١٨٤٠ وما زالت تواصل نشاطها حتى اليوم ، مجلة اسمها « الإسلام » للعناية بتاريخ الشرق الإسلامي وحضارته بوجه خاص ، ومجلة أخرى اسمها « العالم الإسلامي » تعنى بأحوال العالم الإسلامي في العصر الحديث.

أما القرآن الكريم فيتمتع بقدر عظيم من التقدير والاحترام لدى الملايين من الشعب الألماني ، وليس أدل على ذلك من الطبعات الكثيرة التي ظهرت في ألمانيا حتى الآن من الكتاب الكريم ومن التعليقات والشروح المختلفة التي وضعت عنه وعن التعاليم الإسلامية الحنيفة .

وقد ظهرت أول طبعة من القرآن الكريم في ألمانيا باللغة العربية في سنة ١٦٩٣ وعنى بنشرها الأب البروتستانتي هينكلمان من كنيسة كترينا في همبورج وكان الأبهينكلمان يرى في القرآن الكريم سبيلاً للتعرف على الإنسان العربي الذي يمتاز بسجايا فنية ودينية فريدة . وقد قال في مقدمة هذه الطبعسة العربية الأولى في ألمانيا من القرآن إنه يأسف لأن القليل من الألمان في عصره كان يفهم العربية التي وصفها بأنها أجمل لغة في العالم .

وتحتفظ كل من المكتبة الشعبية ومكتبة الجامعة في همبورج بنسخة من هذه الطبعة الأولى التي تعد أول طبعة للقرآن الكريم باللغة العربية لا في ألمانيا وحدها بل في العالم المسيحي الغربي كله .

صحيب إنه ظهرت قبل ذلك الوقت عدة ترجمات للقرآن ، كانت أولاها الترجمة اللاتينية الأولى للقرآن التى وضعت فى أسبانيا ، ونقلها إلى سويسر ا الأب البروتستانتي ثيودور بابلاندر — من أبناء تشيريش ، وطبعت فى مدينة بازل فى سنة ١٥٤٣ حيث صارت المصدر الأصلى للطبعات التالية من القرآن باللغات الأوربية الأخرى .

وبعد وقت قصير صدرت طبعة إيطالية لترجمة القرآن الكريم ، خرجت ناقصة بسبب رفض سلطات مدينة البندقية نشر الترجمة الكاملة للقرآن الكريم .

أما أول ترجمة ألمانية للقرآن الكريم ، فقد ظهرت في مطلع القرن السابع عشر حيث قام بها سالومون شفا يجر ، وفي الوقت نفسه صدرت في همبولوج ترجمة أخرى لها ، وحاول في ذلك الوقت المستشرق يوهان اندرياس دانتس أن يطبع القرآن الكريم ، إلا أن الإمكانيات لديه عجزت عن الوفاء بذلك ، ولم يُطبع الكراب الكريم في ألمانيا باللغة العربية حتى جاء الأب هينكايان فأتم ذلك في سنة ١٦٩٣ .

و توالت طبعات القرآن الكريم في ألمانيا منذ مطلع القرن التاسع عسر . وقد امتازت بدقة عملية متناهية ، حتى صارت موضع ثناء كبير من علماء الإسلام .

و تعتبر الترجمة التي قام بها نولدكه في مقدمة المحاولات الناجعة التي قام بها مترجمو القرآن الكريم في أوروبا . وقد عمل مع نولدكه كل من شفاني . وبرجشتر يسر ، وبريتسل ، فوضعوا بذلك أكمل عمل توصل إليه المترجمون في نقل معانى القرآن إلى اللغة الألمانية .

وينبغى ألا ننسى فى هذا الجال محاولة الشاعر الألمانى « فريدريك رو بيرت » الذى كان متأثراً بجال اللغة العربية ، وبالقيم السامية التى حض عليها القرآن مم دفعه إلى نظم ترجمة شعرية لمعانى القرآن الكريم . وقد ظهرت هذه الترجمة في سنة ١٨٨٨ . ولم تنقض إلا فترة قصيرة حتى وضع كلامروت ترجمة شعرية لأفدم مورة من القرآن الكريم .

ولم يقتصر اهتمام الألمان بالقرآن على المحاولات التي قام بها العلماء اترجمته بل نشر الكثيرون منهم تعليقات وشروحا لأجزاء من القرآن. وتمسك جولد تسيهر بوجهة النظر الإسلامية عندما كتب في سنة ١٩٢٠ رسالته عن (الاتحاهات تسيهر بوجهة النظر الإسلامية عندما كتب في سنة ١٩٢٠ رسالته عن (الاتحاهات

الإسلامية من خلال تفاسير القرآن) وكذلك الحسال مع هوروفيتش في كتابه ( بحوث قرآنية ) في سنة ١٩٢٦ وشيتالر ( ١٩٣٥ ) في كتابه ( تعدد الآيات في القرآن ) . وقد لاقت هده البحوث والشروح إقبالا واهتماما كبيرين لا في أوساط المستشرقين فحسب ، بل بين هواة الأدب العالمي والعاملين في الحقل الديني بوجه عام .

أما أولئك الذين تناولوا موضوعات القرآن الكريم ونظروا إليها من وجهة النظر المسيحية ، فمنهم رودلف الذى كتب عن « صلة الإسلام بالمسيحية واليهودية » وجيرزك الذى كتب « محاولة فى عرض الروح المسيحية فى القرآن » .

وبالإضافة إلىذلك ، فهناك بحثعام نشر ته صحيفة «هو خلانت» الكاثوليكية في عددها الصادر في يونيو ١٩٥٤ عن « مريم في الإسلام » بقلم لا يڤر . وهو بحث هام وفريد في نوعه .

وبالإضافة إلى هذه البحوث القرآنية المستفيضة ، عنى العاماء والمؤرخون الألمان بالكتابة عن السيرة النبوية والرسول الكريم فأعطوا بذلك لمحات ودراسات مستفيضة عن أعظم مسلم فى التاريخ . ففي سنة ١٨٨٤ أصدر رودلف كريل فى لا يبتسيج كتابه «حياة محمد » . وتوالت الكتب فى هذا الصدد ، حتى جاء فى ختامها بحث نشره البروفيسور باريت فى سنة ١٩٥٧ فى شتوتجارت أسماه (محمد والقرآن) .

وإذا كانتهذه البحوث تدل على شيء ، فإنما تدل على مدى اهتمام الشعب الألمانى عامة والمفكرين الألمان بصفة خاصة بالقرآن الكريم وما تضمنه من كنوز روحية وثقافية ولغوية .

## اً عظم اُديب في قاريخ المانيان بوهان فيولفجانج جينه

في مكان آخر من هذا الكتاب يرى القراء فصلا موجزاً عن المناسبات الأدبية التي صادفتني خلال زيارتي لألمانيا . وقد ساقني ذلك الحديث عن الأدب الألماني إلى مر اجعة بحث ممتع عن أعظم أدباء ألمانيا على الإطلاق ، وهو الشاعر العملاق الخالد جوته . وكنت قد ترجمت هذا البحث عن الأديب الناقد الأمريكي بيرتون راسكو ، فرأيت أن أجعل منه مسك الختام في هذا الكتاب الذي يضم أشتاتاً من ذكرياتي وتأملاتي عن الحياة والناس في ألمانيا .

سلامة العقل والبدن ، كانت هى الطابع المميز فى جيته . كانت سلامة بدنه هبة من الطبيعة ، أما سلامة عقله فكانت ثمرة خطة طويلة المدى لاستئصال ما فى أعماق نفسه من المخاوف والهواجس التى أحاطت به فى شبابه ، وكانت جزءاً من تركة القردين الوسطى .

لقد كتب جيته رواية (فرتر) لينقذ نفسه من الانتحار، فهو إذ جعل بطله يزهق روحه بيده قد خلص نفسه عرضاً من دافع داخلي كان يهدد قواه العقلية ولسكن من سوء الحظ أن نشرت هذه الرواية على الناس فكانت سبباً في تفشى وباء الانتحار بين المراهقين في أوربا عامة ، وفي ألمانيا على وجه خاص ، وإلى هذا الحد تصل قوة الإيحاء في عمل فني قد لا يعدو في بعض الأحيان أن يكون مجرد وسيلة ياجأ إليها الفنان لتنقية عقله وتنظيفه مما تراكم فيه من سموم .

وتكاد أعظم مؤلفات جيته أن تكون كلما من مخافات هذا التطهير النفساني

فإذا لم يكن في استطاعة المرء أن يقرأها كتجربة عابرة ، لكي يخلص نفسه من، المشاكل نفسها التي أحاطت بجوته ، فخير له أن يطرح كثيراً من مؤلفات جيته جانباً. لقد قال نابليون باللاتينية عنه ما رأى جيته Ecce Homo أى «هاكم رجلا» وتكاد هذه العبارة تكون بعينها تلك التي نطق بها لنكولن عندما رأى والت هويتمان يمر تحت نافذته إذ قال : «هذا رجل!» ولكن الذي رآه. نابليون في جيته ولنكلن في هويتمان ، كان في كلتا الحالتين هو الصورة المجسمة نابليون في حيته ولنكلن في هويتمان ، كان في كلتا الحالتين هو الصورة المجسمة خلال في أعماق الرجلين من كرامة وصفاء نفس ، تحققا خلال عذاب وكفاح باسل ضد العوامل الهدامة في أعماق نفس حائرة مضطربة .

كان جيته في الستين من عمره عندما ألف (فاوست) ، وهي سجل شعري. لتجربة عميقة كاملة في نفس إنسان إنها ليست مسرحية شعرية محبوكة الأطراف بل هي كما قال جورج براندس ، أعظم النقاد إعجاباً بجيته «كوم مضطرب متراكم بعضه فوق بعض » . إنها خالية من الانسجام والمنطق والوحدة والتناسق ، ثم مي كالحياة نفسها مغامرة لا سبيل للتنبؤ باتجاهها ومصيرها .

والرأى ينقسم حول عظمة جيته منذ انطلاقه فجأة في دنيا الأدب ، كأنه (بيرون) ألماني ، وقد قابل شيار وشليجل — أعظم معاصريه في ألمانيا — رواية (فرتر) بكل احتقار ، كما استقبلا طبع مسرحيته الشعرية (فاوست) لأول مرة بفتور يشبه الازدراء ، وبينها كانت شهرة جيته تزداد انتشاراً ونحواً في ألمانيا وفرنسا كان نقاد انجلترا الذين يولون الجانب الخلقي أكبر نصيب من عنايتهم يشغلون أنفسهم بحياته الشخصبة التي بدت فيها جوانب لا تتفق مع فكرة الرجل الإنجليزي عن سلوك السيد المهذب (الجنتاهان) ومن الطريف أن سو مرست موم في انجلترا وجيمس برانتش كيبل في أمريكا قالا فيا بعد إنه من المستحيل أن يكتب الإنسان أدباً ثم يظل (سيداً)! ... وأضافت الين جلاسجو وإيزابيل

باترسون أن المرأة لا تستطيع أن تؤلف كتباً جيدة وتظل سيدة مهذبة رغم ذلك!

ويوجد في أمريكا رأيان راسخان حول قيمة جيته بالنسبه للعالم الحديث، وبين كلا الرأيين الراسحين فرق بعيد جداً ، فأحدها يقول إن جيته نموذج (لأصحاب القمصان المنشاة) على حد التعبير الشائع في زماننا ، والرأى الآخر هو أن جيته وحده هو نموذج (الرجل الفاوستي) الذي يجب أن نركز أفكارنا في مثله العليا ليقودنا وينقذنا من روح الهزيمة والموت . وكلا الرأيين لايستند كثيراً إلى المتعة التي يحتمل أن يحس بها الرجل العادى في مطالعة جيته كفنان .

#### وقد كتب جورج براندس يقول عنه :

« إنه بالنسبة لأوربا وأمريكا يجب أن ينظر إليه كنموذج لا لأعمق وأوسع ظاهرة شعرية وحسب بل يجب أن ينظر إليه أيضاً كأعظم مخلوق موهوب بين البشر عامة ، شغل نفسه بالأدب منذعصر النهضة » .

وقد يكون للمرء حقه في شيء من التحفظ إزاء هذا الرأى ... ولكنه في الواقع يثير في نفسي ذكرى تلك الأشهر التي كان فيها جيته يعني الشيء الكثير عندى . ويرجع ذلك إلى سنة ١٩٠٩ حينها كنت أعمل بائعاً للصحف في شونى بولاية أو كلاهوما ، وقد وجهني إلى جيته إمرسون وكارليل ، ولما كنت بجهل الألمانية فقد استعرت ترجمة فاوست بقلم بايارد تيلور من مكتبة كارنجي أجهل الألمانية فقد استعرت ترجمة فاوست بقلم بايارد تيلور من مكتبة كارنجي العامة . وظللت أطااح هذا الكتاب عدة أسابيع بين الرابعة والخامسة صباحاً في العامة . وظللت أطااع هذا الكتاب عدة أسابيع بين الرابعة والخامسة واسمه أثناء تناول طعام الإفطار في قهوة البلدية ، وكان صديقي (جس) Gus واسمه المقيقي كونستانتينوس بابا ثا كوس — قد تخرج في معهد في اسبرطة ووصل

إلى أمريكا (أرض الأحرار) كما كانوا يسمونها ، من طريق نظام التعهد الذي كان ولعله لا يزال سائداً حتى الآن ، وهو يبيح لأى صبى يو نانى طموح إلى مستقبل أفضل أن يوقع تعهداً يتنازل بمقتضاه عن الجانب الأكبر من أجره كاسح أحذية مدى سنوات معينة ، لأى شخص يدفع له ثمن تذكرة السفر . كاسح أحذية مدى سنوات معينة ، لأى شخص يدفع له ثمن تذكرة السفر . وكان (جس) قد أوفى بتعهده وأصبح من الثراء بحيث يملك حصة فى أحد المطاعم ، وقد قدر لى أن أتعلم من اللغة اليونانية على يد (جس) أكثر من كل ما تعلمته على يد أى من أساتذى الجامعيين فيا بعد ، إذكان قادراً على أن يبعث الحياة فى الأدب الذى كان يحلم به بينها كان الطاهى يلبي نداءات الساقى بإعداد أطباق الطعام ، ويقرأ لى اسخيلوس وهومر ، فى الصباح الباكر فى لغتهما الأصلية ، كما كان اليونانيون القدامى ينطقونها ثم نتولى معا ترجمة ما قرأه هو . أطباق الطعام عوبلة أحمل ترجمة تيلور لرواية فاوست فى حافظة الصحف التي أبيعها ، حتى إذا بلغت المقهى لتناول الإفطار مضيت أقرأ حتى مطلع النهار ، بينها يغفو (جس) فى مقعد خلف عداد النقود . وقد أدت بى قراءة (فاوست ) إلى يغفو (جس) فى مقعد خلف عداد النقود . وقد أدت بى قراءة (فاوست ) إلى باقية فى نفسى حتى اليوم .

وأسطورة (فاوست) ترجع إلى القرون الوسطى ولسكن جيته عالجها يطريقة عديثة تماماً وكانت الأسطورة قديمة قبل أن تتباور في الحكايات التي تجمعت حول شخص يدعى الدكتور برهان فاوستس كان من أهل فتنبرج بألمانيا . خلال الشطر الأول من القرن السادس عشر ، ويبدو أن هذا الدكتور فاوستس كان منجماً وعالماً روحانياً يدعى القدرة على تحضير الأرواح والعثور على الخطوطات المفقودة لعظاء المؤلفين القدماء ، وكان كذلك نصاباً محتالاً يستغل مهارته في عدة صور لا بتزاز أموال السذج من الناس . ومن هنا شاع عنه أنه باع روحه للشيطان . ومن

المحتمل أنه كان ينتمى لأحد مذاهب السحر والشعوذة التى ازدهرت مع المسيحية جنباً إلى جنب فى أوربا خلال القرون الوسطى ، وما زالت منتشرة فى جماعات كثيرة حتى اليوم ، وقد اختنى فى ظروف غامضة ، وبدأت (تراجم) لحياة الدكتور فاوست وتلميذه كريستوفر فاجنر تظهر فى ألمانيا وانجلترا فى أواخر ذلك القرن دون أن تظهر أسماء مؤلفيها . وأولى هذه التراجم باللغة الانجليزية ظهرت عام ١٥٩٢ بعنوان (تاريخ حياة الدكتور جون فاوستس الماعونة وموته الحقى) ، وقد وضع هذا الكتاب فى قالب عصرى بقلم وليم روز ، ونشر فى المسلة تراجم برودواى) .

وتتكون رواية (فاوست) من جزأين : الأول مأساة (تراجيدية) غنائية ، والجزء الثانى عبارة عن غابة فلسفية غير مطروقة تهم أولئك الذين يحبون أن يتابعوا تفكير جيته في شتى مناحيه ودراساته . والجزء الأول وحده هو الذى لا يزال مصدر متعة دائمة للقارىء العادى . وسيجد الذين لا يقرأون الألمانية أن خير ترجمة له هى تلك التى تولتها أليس رافاييل وصاغتها شعراً باللغة الانجليزية وقد قال مارك فان دورين « إن ترجمة بايارد تياور لفاوست ، رغم أنها كانت تعد خير التراجم في وقت ما ، ورغم أنها لا تزال تتمتع بتقدير خاص في أماكن كثيرة حتى اليوم ، تحمل غبار الاصطلاحات الفكتورية والانعكاسات كثيرة حتى اليوم ، تحمل غبار الاصطلاحات الفكتورية والانعكاسات الفكتورية والبلاغة الفكتورية — نسبة إلى عصر الملكة فكتوريا — بينها ترجمة مس رافاييل من صنع شاعرة حديثة موهوبة ، ظلت طول حياتها تلهيذة وفية لجيته .

لقد استهدف جيته في معالجة موضوع فاوست أن يتخذ منه وسيلة وقالباً . لوضع مسرحية شعرية تصور المشاعر التي تدور حول الرغبات والنزعات للتضاربة فى قلب الإنسان فيما يتعلق بالإقبال على الحياة أو الصد عنها . فهناك وسائل كثيرة للصد عن الحياة دون حاجة لدخول الدير ، منها أن يطوق المرء نفسه بسياج من المحرمات والمحظورات ، كما فعل ملتون إذ رفض تجربة الحياة وحبس نفسه فى دنيا حالمة من المنطق الفلسفى ، ورسالة فاوست هى أن الناس يجب أن تكون لديهم الشجاعة لمواجهة الحياة كمغامرة ، وأن يتيحوا الفرصة لكل إمكانياتهم حتى يكون تطورهم كاملاً غير مقصور على ناحية واحدة ، إنها فلسفة أليس هافلوك فى ( رقصة الحياة ) وإيلى فور فى ( الرقص فوق النار واللاء ) ، وقد نبه جورج براندس إلى أن جيته لم يكن شخصية بطولية ، بل كان رجلا مكنملا ، عاش حياة حافلة ، رغم أنه كان مواطناً ألمانيا من الطبقة الريفية الوسطى .

\* \* \*

ولد يوهان فولفانج جيته — وقد حصل على لقب (فون) فيا بعد — في مدينة (فرنكفورت أم مين) في ٢٨ أغسطس سنة ١٧٤٩ ، وكان أبوه محامياً يتحدر من سلالة حدادين وخياطين ، وأمه تنحدر من عائلة نبيلة صغيرة ، وكان يوهان جاسبار جيته صارماً ، شديد التمسك بالنظام ، ضيق الأفق ، متحذلقاً وقد صم على أن يعد ولده من الناحية الثقافية إعداداً كاملا لمواجهة معركة الحياة ، ومن ثم فرض على فولفجانج ، وهو صبى صغير أن يعكف ساعات طوالا على دراسة اللاتينية واليونانية والعبرية والفرنسية والانجليزية — وكذلك العلوم الطبيعية وعلم العروض ، وقد فرض عليه أيضاً كتابة موضوعات إنشائية عما رأى وما سمع ، ومحاولة قرض الشعر . فكان لهذا النظام أثره الفعال في التطور العقلي لجيته ، ولكنه كان صارماً إلى الحد الذي أثار كراهية الابن لأبيه ، وربما وجدنا في فاوست صدى ثورة جيته على الإسراف في الاعتاد على الكتب

فى التعليم ، وذلك حيث نجد فاوست يقرر أن يترك مكتبته ويسعى فى طلب المغامرات العاطفية .

أرسل جيته لدراسة القانون في جامعة ليبزج ، فلم يكد يتحرر بذلك من حظيرة والديه حتى بدأ أول اتصال له بالحياة ، فأهمل دراساته القانونية ، واشترك مع زملائه الطابة في نشاطهم ووقع في غرام ابنة تاجر كبير للنبيذ ، وراح يقرض الشعر ، ويهوى الرسم بالألوان ، ويقرأ (لاوكون) للسينج بحاسة بالغة ، ولكنه أسرف على نفسه في أولى انطلاقاته الحرة ، فانهارت صحته تحت ضغط هذا الإسراف وأصيب بنزيف في رئتيه ، واضطر للعودة إلى فرانكفورت دون أن يحصل على درجته الجامعية .

وبعد عامين من العلاج والنقاهة ذهب جيته إلى ستراسبورج ليدرس القانون في جامعتها ، وخرج منهابدرجة أستاذ في القانون ، ولكنه خرج أيضاً بما هو أهم من ذلك بالنسبة لحياته العملية فيا بعد: خرج بمجموعة ضخمة من الشعر الغنائي ، ومسرحية شعرية هي (جيتز فون برليشنجن) كا خرج بفكرة فاوست ، وفي ستراسبورج وقع تحت تأثير الناقد الشاعر الفيلسوف . يوهان جوتفريد هردر الذي كان رائد الفكر الألماني في القرن الثامن عشر وشهدت ستراسبورج أيضاً أول غرام جدى لجيته ، مع (فردريكا بربون) ، ابنة أحد القسس ، ولهذا الغرام يدين الأدب بكثير من أجمل قصائد جيته الغرامية .

وعاد جيته إلى فرنكفورت لالميمارس المحاماة بل ليشتغل بالصحافة وينصرف جديًا إلى حياة الأدب ، وفى خلال أربعة أعوام نمت مواهبه وتطورت تطوراً . مريعاً كشاعر فلم يكد يبلغ السادسة والعشرين حتى كان قد أصبح أعظم رجال الأدب فى ألمانيا فى عصره ، وبلغ شهرة ضاعف من سرعة انتشارها ظهور روايته

الغرامية (الرومنطقية) فرتر ، ونشر مسرحيته الشعرية (جيتز) التي قرظها أعظم النقاد ، وفي فرنكفورت كانت لجيته مغامرتان من أهم مغامراته الغرامية إحداها مع شارلوت بوف ، وقد صورها باسم (لوتى) في رواية (فرتر) ، والمغامرة الثانية مع ليلي شونمان . وكانت قصة غرامه مع ليلي قصة غيرة عاصفة ، إذ كانت ليلي فتاة لعوباً ذات قلب لا يقل عن قلب جيته في تحوله وسرعة تأثره . وقد تمت بينهما خطبة لم تلبث أن فسخت تحت ضغط كلبًا العائلتين .

وبعد انتهاء هذه المغامرة مع ليلى قبل جيته دعوة من الدوق الشاب شارل أوغسطس دوق ساكس فيار للاقامة فى فيار . وكان الدوق وحماته معنيين حينئذ بتكوين حلقة أدبية حول البلاط الإقليمي الصغير ، وكانا قد زارا جيته فى فرنكفورت ، حيث عرضا عليه منصب مستشار براتب سنوى كبير . وكان أن اشترى جيته داراً فى فيار وظل إلى آخر حياته المديدة لا يغادر المدينة الهادئة الصغيرة إلا فى القليل النادر من الأحوال .

وقد أقبل جيته على عمله الحكومى هذا فى جد وعناية ، وما زال يترقى فيه درجة وراتباً حتى أنعم عليه الإمبراطور جوزيف الثانى بلقب النبل (فون) ومنحه شعار الشرف . وقد أخذها على جيته كثيرون من النقاد واعتبروها وصمة فى تاريخه إذ عابوا عليه أن يسمح لنفسه بأن يكون صنيعة بين النبلاء وموظفاً سياسياً فى بلاط تافه ، ولكن يبدولى أن ما صنعه يتفق تماماً مع فلسفة الحياة التى أدركها — وهى أن يتقبل الحياة كاهى ، وأن ينهض بواجباته ومسئولياته كاينبغى لكل مواطن . وقد كان يؤدى عمله فى حرية ودون قيد أو تحفظ وظل إنتاجه الأدبى مستمراً وغزيراً حتى يوم وفاته فى ٢٢ أكتو بر سنة ١٨٣٧ ، فى سن الرابعة والتمانين .

عندما ذهب جيته إلى فيار لأول مرة كان فتى طويل القامة وسيا ، رشيقاً مشبوب العاطفة ، حتى قيل إنه يشبه أدونيس ( عاشق أفروديت في الأساطير ) وقد عاش بما يتفق مع شهرته (البيرونية ) ، فراح يشرب ويابو وينغمس في الملذات ، ووقع في غرام فراو فون شتين زوجة أمين (اصطبلات) الدوق وهي امرأة تكبره بسبع سنوات وحول علاقته بفراو فون شتين هذه — هل كانت أفلاطونية أو لم تكن — وضعت مؤلفات كثيرة قائمة على الحدس والتخمين . ويكاد يتفق الرأى الآن على أنها ظلت أفلاطونية نحو سبع سنوات ، وأنها أصبحت غيرذلك فترة قصيرة ، وأنه بمجرد أن تغير الطابع الأفلاطوني لهذه العلاقة ورفعت منها الكلفة ، تحطمت الصورة الوهمية التي كانت لديه عن فراو فون شتين ، وبعد خلافات عنيفة أظهرت فراو فون شتين فيها مرارة غيرتها من صديقة جيته ، كريستين فوليوس ، أسدل الستار على هذه المغامرة بسفر جيته الحل، ايطاليا ، حيث أقام أكثر من عام .

وكانت كريستين فتاة ريفية جيلة ، جاهلة تشتغل في مصنع بمدينة فيار ، عندما جاءت إلى جيته ، وهي يومئذ في الثالثة والعشرين وهو في الأربعين ، ومعها عريضة تلتمس فيها مساعدة أخيها في الحصول على عمل ما ، فأخذ جيته بجالها ودعاها في أول الأمر للتردد عليه سراً ، ولم يلبث اللغط أن دار في المدينة الصغيرة وعرف سر العلاقة بينهما ، وكانت فضيحة لم تهتز لها النعرة الأخلاقية بين الطبقة الوسطى في المدينة ، إذ كانت غراميات جيته سراً معلوما للجميع ، ولكن النعرة الإجتاعية في محيط البلاط الصغير هي التي اهتزت وثارت بدعوى أن جيته تنزل إلى الاتصال بفتاة أدنى منه في المرتبة الاجتاعية . فأمعن جيته في تحدى هذه النعرة الاجتاعية وزاد في حدة الثورة عليه ، بأن تزوج كريستين

فى ١٩ أكتوبر سنة ١٨٠٦ ، وكان قبل ذلك ببعض الوقت قد جعلها تقيم فى بيته ، وقدمها لبعض الغرباء على أنها « ابنة أخته » وعينها فى وظيفة مدبرة المنزل.

ومن العسير أن يدافع المرء عن تصرفات جيته إزاء كريستين ، فقد رفضت نساء فيار الاختلاط بها اجتماعياً ، وعندما كان جيته يدعوهن إلى بيته كانت كريستين تعامل كادمة من جانب زوجها ومن جانب المدعوين على السواء ، فلم تكن تجلس إلى مائدة العشاء ، وكانت تظل بمعزل عن الأنظار بوجه عام . وكانت أول سيدة تدعوها مدام جيته لتناول الطعام في بيتها مدام يوهانا شوبنهاور ، أم الفيلسوف المتشائم المشهور التي كانت هي نفسها كاتبة معروفة . وكانت مدام شوبنهاور قد انتقلت من دانتزج إلى فيار كارملة غنية لأحد كبار المصرفين ، وكشخصية أدبية لا يعلق بسمعتها الاجتماعية غبار ، ولكن المصرفين ، وكشخصية أدبية لا يعلق بسمعتها الاجتماعية غبار ، ولكن حدة التعامل المطرد ضد عاملة المصنع السابقة ، وعندما توفيت كريستين في شهر يونية سنة ١٨١٦ ، وكانت لا تزال أشبه بالمنبوذة من المجتمع رغم أن ابنها كان قد شب و تزوج ابنة البارون بوجنش ، ومنح جيته وزوجته ثلاثة أحفاد .

ويعتبر سجل النساء في حياة جيته سجلا حافلاً ، وقد شغل تاريخ علاقاته بالنساء مجلدات عدة . وقد كان من النوع الذي يستمد نشاطه من تعدد غرامياته ولكن هذا النشاط العاطني المتجدد باستمرار لم يحطم قواه ، شأن غيره من العشاق التقليديين ، ولعل السبب في ذلك أنه بعد الفترة الأولى من شبابه لم يهب كثيراً من نفسه لأحد ، بل احتفظ بعواطفه الحقيقية لكتاباته ، وقد بلغ في حياته من الهدوء والصفاء النفسي ما لم يحس به قط مواطنه الذي يفوقه في الشعر الوجداني ويصغره في السن ، هينريش هايني . ولكن جيته كان ألمانياً قعاً ،

الوجدانى ويصغره فى السن ، هينريش هاينى . ولكن جيته كان ألمانياً قحاً ، وقد لوحظ أنه لم يخلق تعبيراً جديداً بل استخدم القالب المسرحى بقدر ما استخدم اللغة الألمانية الكلاسيكية – ثم إن هاينى كان ذا مزاج يهودى ، ماخر ، حاقد على كل ما هو ألمانى ، لكثرة ما عانى فى شبابه من عداء الألمان للجنس السامى .



# أسماء ومستميات لأنيسي

أسماء ، ومسميات ، سأظل أذكرها طويلا ، وأستحضر معها كثيراً من الخواطر والتأملات ، بعد أن أغادر أرض هذا البلد العظيم . دعونى أسرد عليكم بعض هذه الأسماء على سبيل المثال دون الحصر ، وبلا ترتيب زمنى معين .

البرد، الصقيع، الجليد، الثالج... سأظل أذ كرها كلها طويلا جداً بعد هذه الرحلة ... لقد خدعنى الجو في الأيام الأربعة أو الخمسة الأولى؛ حين هبطت مدينة هامبورج أجمل وأ كبر ميناء في شمال أوربا، فإذا الشمس تغمر المدينة بجالها، ولا أستطيع أن أقول بدقتها، طوال أيام إقامتي الأربعة بالمدينة، حتى كان الذين أقابلهم يشكرونني مازحين على أنني أحضرت شمس مصر إلى هامبورج في الوقت الذي لا يتوقعونها فيه. وبعد ذلك لم أر الشمس إلا مرة واحدة طوال الأسابيع السية التالية - وإن كنت رأيتها أيضاً في أجمل قرية أو على الأصح أجمل مدينة صغيرة على وجه الأرض، وهي جارميش - بارتنكيرش، التي لا يزال أهامها يحافظون على أعجب تقاليدها إذ يطلون واجهات المنازل باللوحات الماونة ... ويحافظون على طابع الأبنية الخشبية القديمة ، كا أنها أيضاً مشتى عانى مشهور على الحدود بين ألمانيا والنمسا .

وقد سجلت هذه الكلمات والثاج ينهمر ، والبرد يصك الركب ، والأرصاد الجوية تحدر الناس من أخطار الطريق والصحف والإذاعات تؤكد أن هذا الجو لا يقتصر على ألمانيا حيث تجمدت الأنهار ، وسدت الطرق في مواضع كثيرة ، واضطربت حركة الانتقال بكل وسائله ، ولكنها موجة غير عادبة

من البرد اجتاحت أوربا وأمريكا أيضاً ، وسببت مصادمات وحرائق وحسائر في الأرواح وأن العالم لم يشهد مثل هذه الموجة القاسية في هذا القرن كله . ومع ذلك فإنني غير نادم على زيارة ألمانيا في عز الشتاء . لأتمتع بمنظر الأطفال والشبان يتزحلقون على الأنهار المتجمدة ، وأرى كيف يكافح الإنسان متاعب الطبيعة الهائلة ، وأشهد قصراً من أجمل قصور ألمانيا ، وهو قصر ليندرهوف الذي بناه لودينج أولويس التاني ملك يافاريا الحالم — ولا أقول المجنون حتى لا يغضب لذلك أصد حقائي الباقاريون الكثيرون — لكي يهرب من ( دوشة ) السياسيين !

إن منظر هذا القصر وما أمامه من نافورات بديعة مكسوة باللون الأبيض الشفاف كالقصر نفسه . . . تجعدله قبلة الألوف من السائحين في الشتاء أكثر من الصيف .

شفر مير يلشافت: Schiffergesellschaft اسم طويل عسير النطق على الذين لا يعرفون الألمانية ، ولكنه يعنى « دار اتحاد رجال البحر » ، وهو إفي الواقع مطعم تاريخى في مدينة لوبيك السياحية الجيسلة في أقصى شمالي ألمانيا ، يرجع تاريخه إلى نحو ٤٥٠ سنة . وكان من زبائنه الذين يعتز بهم أوتو فون بسمارك أول مستشار (أى رئيس حكومة) لألمانيا بعد إتحادها بفضل جهوده الجبارة سنة ١٨٧١ . وقد رأيت صورته معلقة في ذلك المطعم العتيق فوق المكان الذي كان يختاره للجلوس وتناول الطعام ، وتدخين الغليون ، وإدارة دفة الحديث مع أصدقائه في ذلك الحين . ويتوسط المطعم المزدان بناذج للسفن القديمة السابحة فوق رءوس رواده ، نجفة نحاسية جميلة ضخمة كانت هدية له مرن المبراطور ألمانيا السابق غليوم الثاني .

« صندوق الامزامه » : هناك في ولاية بافاريا ذات التقاليد الريفية الأصيلة ، والأهازيج الجبلية الساحرة ، تجرى حركة من أعظم الحركات لتنشئة الشباب الألماني على مبادىء الحرية والديموقراطية . وعلى شيء آخر لا يقل نبلا وقيمة : وهو : الرحمة والرفق بالمحتاجين والعجائز والضعفاء . ولهذا وضعوا في أماكن ظاهرة صناديق مغلقة يسمونها صناديق الأحزان ، أشبه بصناديق البريد وفي هذه الصناديق يضع العجائز من النساء والرجال ما يشاءون من طابات المعونة ، فيجد الشباب الناشيء لذة خاصة في الإقبال على بحث هذه الطابات ، والاتصال بأصحابها ، والعمل على إجابتها بكل ما في طاقتهم من جهد ، وما لديهم من وسائل . لقد تمنيت أن يسمى «صندوق الأمل » لا «صندوق الأحزان » .

« رديغشى موزيوم أو المتحف الإلماني » : لم أدرك مبلغ خسارتى لو لم أزر هذا المتحف فى مدينة ميو نيخ ، إلا بعد أن ذهبت إليه متورطاً ، تحت إلحاح الإذاعى التليفزيونى اللامع طاهر أبو زيد ، فإذا هو شىء لا مثيل له فى العالم أجمع . إن اسمه لا يدل عليه دلالة حقيقية . إنه معهد نادر المثال للأطفال والصبية والشبان والكهول والشيوخ . إنه يروى بالنماذج المجسمة المتحركة ، العاملة بالأررار الكهربائية ، قصة التطور التاريخى للعلوم والصناعات بأسلوب واضح ، بسيط ، مسلسل ، لم أر له مثيلا فى القارات الأربع التى زرتها حتى الآن . إنك تدخل المتحف لترى مثلا تطور السفن ، فإذا بك تسير بالفعل داخل السفن ، فضلا عن رؤية مناظرها الخارجية . ولا تزال تننقل من سفينة بدائية إلى أخرى متطورة ، حتى تجد نفسك بعد مشوار طويل قد وصلت إلى أحدث الغواصات التى استخدمت فى الحرب العالمية الثانية . وتدخل مثلا قسم المناجم فجسمة تجسيا يستوقفك عالم الفحم والمعادن لا تمر به تحت الأرض ، فى قلب مناجم مجسمة تجسيا يستوقفك عالم الفحم والمعادن لا تمر به تحت الأرض ، فى قلب مناجم مجسمة تجسيا يستوقفك

عند كل خطوة تخطوها ، حتى لتكاد توجه السكلام إلى تماثيل العمال المسكين بمصابيحهم المختلفة من أقدم العصور حتى الآن . إن صاحب فكرة هذا المتحف الفريد في نوعه هو المهندس الألماني أوسكار فون ميلريؤيده ويسانده عدد من مشاهير الألمان أمثال كروب ، ورونتجن ، والكونت تسبلن ، مخترع البالون المشهور . ولكي يزور المرء جميع لأقسام المتحف يجب أن يقطع في داخله نحو خمسة عشر كيلو مترا ... وقد زاره رئيس الجمهورية الاتحادية السابق ذات يوم ، وبعد أن أبدى إعجابه الشديد بتنسيقه وطريقة عرضه ، التفت إلى الذين من حوله وقال لهم : « لم يبق إلا أن أعرف كيف تصنع أقفال الملابس (أى السوست )» ا

وبدلا من قناعة المشرفين على المتحف بهذه التحية الطريفة ، أخذوها بمعناها الحرفى ، وأضافوا إلى المعرض بالفعل نماذج تبين طريقة صنع (السوست) ونظريتها!

كورفورستندام: وجدت عناء كبيراً في النطق باسمه حتى قالوا لى إن في استطاعتى اختصاره بأن أقول «كودام»، وهو أجمل شارع في برلين، ويسمونه «برودواى برلين»، ولكن طريقتهم في استخدام (فترينات) مستقلة لعرض الملابس والحلى والعطور وكل مايباع في الحوانيت الجيلة المنسقة الواجهات على أحدث طراز. تجعله يمتاز بظاهرة لا مثيل لها في أية مدينة أخرى. أما أسمار هذه المعروضات، فهي بالطبع تقف على قدم المساواة، وأكثر قليلا مع الأسمار اللاذعة التي تنفرد بها متاجر الشانزليزيه في باريس وفيفث أفديو في نيو يورك.

برج ستوتجارت: إنه برج التلفزيون الجديد في مدينة أخرى من أجمل مدن أللانيا ، وهي مدينة ستو تجارت الصناعية التي تضم مصانع مرسيدس بنز . ويعتبر

هذا البرج من أروع الأعمال الهندسية والسياحية في ألمانيا كلمها . وقد استغرق بناؤه عشرين شهراً ، وتم افتتاحه في فبراير سنة ١٩٥٦ . وهو يلي في الارتفاع برج إيفل بباريس ؛ ويزيد على ارتفاع هرم الجيزة الأكبر، كما يفاخرون بالرسم البياني الأنيق، مسافة ١٩ متراً . وهو عبارة عن عمــود من الأسمنت المسلح الأملس يقل محيطه تدريجياً مع الارتفاع ، حتى يصل إلى ما يسمونه هنا « عش الغراب » وهو الأدوار الأربعة التي تقع فيها قاعة الإرسال التلفزيوني ، والمطبخ والمطعان والطابقان اللذان يستخدمان لمشاهدة معالم المدينة من هذا الارتفاع الشاهق . ثم يمتد العمود فوق « عش الغراب » فيرتفع مسافة ١٧٠ قدما . ومن العبث أن أحاول الدخول في الدقائق الفنية والمعارية المتعلقة بهذا البرج. ولكني أحبأن أقول إنني وقد زرته وتناولت العشاء في مطعمه الذي يتسع لجلوس مائة وستين شخصاً على موائد حول نوافذه ، تمنيت أن أرى فيما يماثله من أبراج للتلفزيون أو الإرسال اللاسلكي مثل هذه العناية ، ومثل هذه الخدمة ومثل هذه الصيانة ، ومثل هذا النظام ، ومثل هذا التنسيق ، ومثل هذه النشرات المصورة الأنيقة الطبع الغزيرة المادة ، التي تجعل منه تحفة سياحية حقيقية . فليس من المصادفة أن يكون عدد زوار برج ستوتجارت قد بلغ في السنوات الثلاث الأولى بعد افتتاحه نحو ثلاثة ملايين شخص!

نفرتيتى: ملكة مصر الساحرة التى جن بحبها هتار، ولا يزال ملايين الألمان يهيمون بجالها بعد زوال نظام هتار، ودكتاتورية هتار، فيحيطونها هنا بعناية، ورعاية، وإعجاب، ويخصصون لها غرفة مستقلة في المتحف الذي يضم روائع أخرى عالمية في النحت والتصوير. عندما ذهبت لزيارتها، ولا أقول لزيارة للتيحف، على بعد دقائق من قلب برلين، تسمرت في مكانى أكثر من نصف ساعة. إنها أجمل بكثير من كل صورة ملونة أو غير ملونة رأيتها لها. إن الفنان

المصرى الذى اختار لون الوجه الطبيعى ، ورسم هـذا المكياج الذى تتناقله باريس وبراين ونيويورك ولندن بعد أكثر من ألنى سنة . . . قد صنع معجزة أخرى ، حينما رسم فمها ، ورسم عليه ابتسامة خفية مر الطرفين ، تجعل الملايين الذين رأوا نفرتيتى يطوفون حولهـا مرة بعد مرة ، ليشبعوا أنظارهم ونفوسهم بسحر الملكة المصرية أو على الأصح بفن الفنان المصرى الجهول الذي ترك البشرية هذه التحفة الخالدة . لقد ودعتها والدموع تكاد تطفر من عينى . وقبل أن أغادر المتحف شعرت بدافع قوى جعانى أعود إليهـا مسرعا لألقى عليها مرة أخرى تحيـة الوداع . . . فوجدتنى أقول لها بدلا من ذلك : إلى اللقاء !

# غِندِجَبارِة الصناعة ... ديدربنز-شيرٌنج

كان الألمان قبل الحرب ، واستطاعوا أن يعودوا مرة أخرى بعد الحرب ، حبابرة حقاً في دنيا الصناعات الثقيلة ، والصناعات الكياوية .

وما علینا لنتبین هـذه الحقیقة سـوی أن نذكر أسماء كروب ، ودیماج ، وبایر ، وشیرنج ، ومسرشمیت ، ودیملر بنز ، وفولكسفاجن ، وغیرها .

وقد استطعت خلال رحلتي أن أزور مجموعتين على الأقل من هذه المصانع العتيدة ، هما مصانع شركة شير نج للأدوية ، في برلين . ومصانع ديملربنز بالقرب من شتوتجارت .

أما مصانع شير نج ، فقد يستطيع القارىء أن يدرك أهميتها بالنسبة إلينا هنا ، أعنى بالجمهورية العربية المتحدة ، إذا قلنا إنها تتحكم الآن فعلا ، أو هى ترجو أن تساعدنا على أن نتحكم فى رفع مستوى للعيشة بإحدى الوسائل التي لا مناص منها ، وهى تحديد النسل أو بعبارة أدق تنظيم النسل .

إن شركة شير نج هي التي تزودنا بحبوب (أنوفلار) التي اعتمدتها الهيئات الطبية العسالمية ، وأقرتها حكومات عربية كثيرة منها الجمهورية العربية المتحدة ، كدواء صحى ناجع لوقف ما يسميه صديقي على أمين (سباق الأرانب) في إنجاب الأطفال .

وقد تقدمت شركة شير بج بعرض استغرق بحثه جهوداً كثيرة ، وشهوراً وقد تقدمت شركة شير بج بعرض استغرق بحثه جهوداً كثيرة ، وشهوراً

كثيرة ، ونفقات كثيرة من ناحية الشركة - لصنع هـذه الحبوب في القاهرة وبيعها بسعر ضئيل للملايين من أبناء هـذه المنطقة كلها . ولا أستطيع أن أدخل في تفاصيل المباحثات والاتفاقات التي جرت بين المستولين في الجمهورية العربية المتحدة وشركة شيرنج في هذا الصدد ، وإن كنت قد حرصت على تتبعها عن كثب ، وترقبت نجاحها بكل شغف ، لسبب ربما يبدو عاطفيًا وهو أنني تعرضت في حياتي الصحفية لأعنف ألوان الهجوم والنقد ، ولا سما بين عامي ا ما الراب المادية المنظمة ال حملة صحفية قوية ، كان لى شرف السبق في القيام بها حتى قبل ذلك بسنوات للحد من الإسراف الفاحش في التناسل ، مع العجز التام الذي يعانيــه معظم الآباء والأمهات في تنشئة أولادهم الكثيرين تنشئة صالحة تفيد المجتمع. وقد ضاعف من سروري ما علمته بعد زيارة مصانع شركة شير نج الضخمة في برلين من أن التعاون بينها وبين الجمهورية العربية المتحــدة لا يقتصر على البحث في تصنيع عقار الأنوفلار ، بل إن الاتفاق قد تم فعلا على إنتاج ٣٤ مستحضراً طبياً من مستحضرات شيرنج ، كخطوة أولى في برنامج تصنيع الدواء بالجمهورية العربية المتحدة . كما فتحت الشركة أبواب معاملها ومر اكز أبحاثها أمام الخبراء العرب . ومما يذكر أن هذه المراكز — أى مراكز البيحث العلمي وحدها في الشركة - تضم خسمائة من الخبراء الألمان ومساعديهم .

أما موظفو الشركة الآن فيتجاوز عددهم ثمانيـة آلاف نفس ، بينهم عدد كبير من النساء . وقد شهدت في طوافي بمصانع الشركة ومعاملها وأقسامها الإدارية في برلين مثلا آخر من أمثلة التعمير بعد التدمير الذي ألحقته الحرب بالمنشآت الصناعية الألمانية على نطاق يصعب أن يتخيله المرء .

وعندما التقينا حول مائدة الغداء بالمطعم الفاخر الأنيق الذي يقع بأعلى مبني

إدارة الشركة ، بدعوة من مديرها الإدارى الهر أولريخ ، ومعنا لفيف من مساعديه ، بعضهم زار مصر وعمل فيها وأحبها مثل الهر بوده ، وبعضهم لم يزرها مولكنه مأخوذ بما سمعه عنها ، مثل الدكتورة أورسولا شتيلنج ، عرفت ما للشعب العربى من مكانة روحية ، ومعنوية سامية في نفوس المشرفين على هذه الشركة .

فالجانب المادى الذى يتطلعون إليه ، كما قال لى الهر أولر يخ بصراحة تامة ، لا يكاد يذكر إلى جانب ميزانية الشركة الضخمة . ولكن النواحى الأدبية والإنسانية — ولم يقل السياسية أيضاً كما كنت أتوقع — هى التى تجعلهم يحرصون على الذهاب فى مباحثاتهم معنا إلى الحد الذى لا يحبون عادة أن يذهبوا إليه ، ولاسيا إذا تعرضت لمناوأتهم فى العطاءات والمباحثات بعض الشركات التى لا ترقى إلى مكانتهم العلمية والصناعية ذات الشهرة العالمية وهى مكانة لم يبلغوها يين يوم وليله ، ولكنها ثمرة كفاح وعل ومثابرة يرجع عهدها إلى أحد عشر عقداً من الزمان ، منذ آلت إحدى الصيدليات في برلين سنة ١٨٥١ إلى الأقرباذى الذى تحمل الشركة اسمه حتى اليوم ، وهو إرنست شير نج . وقد أصبحت الشركة تنتج فى الوقت نفسه مجموعة كبيرة من مبيدات الحشرات والفطريات والياتودا وقد قيل لى إن هذه الياتودا نوع من أنواع الديدان ) ! كما تملك الشركة محطات تجارب ضخمة للعمل على زيادة إنتاج القطاع الزراعى فى العالم .

أما زيارتى للمجموعة الصناعية الثانية ، فقد تمت في شتوتجارت عروس ولاية بادن فرتمبرج وعاصمتها ذات البرج التليفزيوني الفريد في نوعه ، إذ دعيت لزيارة مصانع ( ديملر — بنز ) وكنت أعتقد أنها تسمى مصانع (مرسيدس — بنز ) فكانت قصة الأسماء من أمتع مفاجآت هذه الزيارة لمصانع أول شركة أخرجت للعالم أول سيارة في تاريخه .

إن اسم الشركة كما قلت هو (ديملر — بنز)، وهو يتكون من اسمين. أحدها (جوتليب ديملر) الذي اخترع أول محرك عالى السرعة يدور بالجازولين. والآخر هو (كارل بنز) صانع أول سيارة في التاريخ. وقد حقق كلا الرجلين انتصاره العلمي الفذ في أواخر القرن التاسع عشر، ثم انضمت مصانعهما معا سنة ١٩٢٦ فيما أصبح يعرف بعد ذلك باسم شركة (ديملر — بنز). وهي الشركة التي تطور إنتاجها واتسع محيث أصبح إنتاجاً ثلاثياً يشمل وسائل النقل في البر والبحر والجو (ومن هنا جاءت العلامة الثلاثية التي توضع في مقدمة كل سياراتها).

وعندما جاءت الحرب و نزلت الهزيمة بألمانيا توقف إنتاج محركات الطائرات. والسفن في مصانع ( ديملر بنز) ، بناء على إرادة المنتصرين . واقتصر الإنتاج على فرع واحد من الأفرع الثلاثة . وهو السيارات . وقد بلغ هذا الإنتاج في العام . الماضى ، طبقاً للاحصائيات الرسمية ٢٠٠٠ ١٤٦ سيارة من ماركة ( مرسيدس بنز) و ٥١ ألف سيارة نقل وركاب وجرارات ، صدر منها إلى الخارج ٢٩٠ ألف سيارة ( بزيادة ١٠ ٪ على سنة ١٩٦١) .

ومن أين جاء اسم ( مرسيدس ) إذن ؟

لقد أجاب عن سؤالى هذا الأمير (ألبرت فون أوراخ) مستشار الشركة الصحفى ، وهو وريث عرش امبراطورية آل هابسبورج ، ويحب الصحافة والعمل الصحفى الذى زاوله فى الميدان كمراسل حربى ، وابنته متزوجة من اللورد جينس (ملك البيرة) البريطانى المشهور . أجاب الأمير ألبرت الأول عن سؤالى . فى ابتسامة رقيقة وهو يشرح لى محتويات متحف السيارات بالمصانع قائلا :

- إن مرسيدس في الواقع اسم امرأة ... وهو ليس اسماً ألمانيا ، بل هو فرنسي !!:

وكيف ولماذا أطلق على هذه السيارة وذاعت شهرته إلى هذا الحد؟

واتسعت الابتسامة على شفتى البارون الطويل المهيب الطلعة ، الرشيق التقوام ، الذى يخطو نحو الستين من عمره فى صحة ونشاط يحسدها عليه ابن الثلاثين :

- كانت وراء هـ ذه التسمية قصة . فعند ما عثرت شركة (ديملر ـ بنز) على وكيل لها فى باريس ، لاحظت أن الوكيل يشعر بشىء من الحرج ويتململ ... فلما سئل عن سرتململه أجاب بكل صراحة :

- أيها السادة : إن الاسم عنصر قوى فى رواج أية سلعة من السلع ، ولا سيا عندنا فى فرنسا . ولهذا أرجو أن تبحثوا عن اسم جذاب لسيارتكم من أجل مصلحتى ومصلحتكم !

- ولماذا لا تبحث أنت وتخبرنا بالاسم الذى تقترحه ، وتراه كفيلا باجتذاب عملائك المنتظرين ؟

ولم يكذب الرجل خبراً ! بل لم يتردد طويلا قبل أن يقول :

- اسمعوا! إن زوجتى سيدة جميلة ، وجذابة . . . وتحمل اسها موسيقيًا رنانًا . . . فماذا لو سمحتم لى بإطلاقه على سيارتكم هنا : أعنى فى فرنسا؟!

وما هو اسم زوجتك؟

- مرسیدس ۱۱

وكانت التسمية التي كادت تبتلع اسم (ديملر) من ذلك اليوم حتى الآن. مولا سيا بعد أن اشترت إحدى الشركات البريطانية حق صناعة سيارات ديملر، وأصبحت سيارة ديملر ذات الاسم الألماني إنجليزية ،كما أصبحت سيارة مرسيدس. ذات الاسم الفرنسي ألمانية!!

وكان من طرائف المفاجآت الأخرى أثناء زيارتى لهذه المصانع ، أن الشركة التى تنتج هذه الآلاف من سيارات الركوب والأوتوبيس ، لا تملك سيارة أوتوبيس واحدة تستطيع أن تنقل بها زوارها ، أو حتى موظفيها وعمالها ( ومعظمهم يملك سيارته الخاصة ! ) من مقر إدارتها إلى مصانعها وبالعكس !!

— لماذا ؟

- لأن لأصحاب سيارات النقل الخاص والعام حقوقاً معترفاً بها فى ألا يتعرضوا للمنافسة أو المزاحمة أو نقص ( الزبائن ) بسبب استخدام الأو توبيسات. الخاصة فى نقل موظفى الشركات أو عملائها أو عمالها ، ولو من مصنع إلى مصنع فى مكانين بعيدين أو قريبين ، ما دامت السيارة ستخرج من سور المصنع إلى أى مكان آخر !!

وعند ما كبت أتنقل بين أرجاء مصنع ( ديملر \_ بنز ) هـذا في (أو نتر توركهايم ) ، على مقربة من شتو تجارت ، ويبلغ عدد موظفيه وعماله نحو من ألف نسمة ، كان من العسير بالفعل أن أصدق ما قيل لى من أن ٨٠٪ من منشآته كانت حطاماً وركاماً سنة ١٩٤٥ . . . وبعد ثمانية عشر شهراً من العمل بلا راحة ، ولا أجر ، سوى طبق من الطعام لا يسمن ولا يغني من جوع ، كان الحطام قد أزيل ، لتبدأ عملية البناء التي أعادت لشركة ( ديملر \_ بنز ) مكانتها المتازة في صناعة السيارات . أما أكبر مصانع الشركة فهو مصنع زندفينجن الذى يضم أكثر من عشرين ألف عامل . وأما مصنعها في مانهايم فيضم أكثر من نقل الركاب في أوربا .

# حقائق داجمعائیات لحریفیة

#### مستوى المعيشة :

أجرى في المدة الأخيرة استفتاء شعبي للكشف عن حقيقة مستوى المعيشة في ألمانيا الغربية تبين منه:

۱ — أن ۸۰٪ من الشعب يعيشون في مستوى طيب جداً ويسمح دخلهم بتغطية مصروفاتهم .

٢ - أن ٤٠٪ من الشعب يزيد دخلهم على مصروفاتهم .

٣ - أن ١٢٪ فقط يقل دخلهم عن حاجاتهم الفعلية .

٤ — أن متوسط دخل رب العـائلة الذي يكنى لسد نفقاتها الشهرية
 ٥٧٠ ماركا ( بين ٧٥ و ٧٠ جنيها مصرياً ) .

#### طلبة الجامعات:

يؤخذ من آخر الإحصائيات التي وقفت عليها حول الدراسات الجامعية أثناء زيارتي لجامعتي توبنجن وماربورج ما يلي :

۱ - بلغ عدد الطلبة الذين قيدوا فى جامعات ألمانيا الاتحادية (وبرلين الغربية) فى مطلع العام الدراسى لسنتى ١٩٦٢ - ١٩٦٣ - ١٩٦٥ مالباً أجنبياً.

٢ — بلغت نسبة الإناث نحو ٥٣٪ في كليات الآداب ونحو ١٧٪ في كليات الطب.

٣ — بلغ عدد الملتحقين بكليات المعلمين نحو ١١٥٠٠٠ ، بينهم ٢٥٠٠٠ من الجنس الناعم .

### القاموس الألمانى :

تم أخيراً إنجاز « قاموس اللغة الألمانية » الذى بدأه الأخوان يعقوب وغليوم جريم منذ قرابة ١٠٥ سنة ! وهو يقع في ٣٢ مجلداً تضم ٣٤ ألف صفحة وستطبع نسخة موجزة منه ، محدودة العدد في هذا العام بمناسبة مرور ١٠٠ سنة على وفاة يعقوب جريم الذي اشتهر أيضاً بقصص الأطفال . ويسجل هذا القاموس الفريد في نوعه كل كلة ، وكل تغيير طرأ عليها منذ وضع مارتن لوتر ، المصلح الديني الذي أسس المذهب البروتستانتي ، هذه اللغة في قالب موحد إلى عهد جيته الديني الذي أسس المذهب البروتستانتي ، هذه اللغة في قالب موحد إلى عهد جيته كلها . ومما يذكر هنا على سبيل المثال أن كلة و GUT أي حسن ، بكل معانيها شغلت ١٣٩ عموداً في هذا القاموس ، يعادلها للكلمة المقابلة لها باللغة الإنجليزية شعلت ١٣٩ عموداً في هذا القاموس ، يعادلها للكلمة المقابلة لها باللغة الإنجليزية عاموراً فقط في قاموس أكسفورد .

والظاهرة التى تستحق التسجيل بهذه المناسبة أن إنجاز القاموس الألماني المذكور تم بالتعاون بين فقهاء اللغة في شطرى ألمانيا : الغربي والشرقي !

## سيدة بيت متواضعة وراء المستشار القادم :

قلما يسمع الناس باسمها في ألمانيا وخارجها على السواء ، ولكنها تعد مع ذلك عنصراً من أقوى العناصر التي أدت إلى سطوع نجم زوجها البروفيسور

لمودفيج إيرهارت الذي يوشك أن يصبح مستشاراً (أي رئيساً للوزراء) في ألمانيا الغربية.

إنها فراو (أى السيدة) لويزا إيرهارت ، التى اقترنت بزوجها وجارها منذ أربعين سنة ، بعد طفولة سعيدة ، لعبا خلالها معاً فى براءة الأطفال بمدينة فورت بولاية بافاريا ، حتى إذا بلغا مرحلة الدراسة العليا وجدا نفسيهما جنباً إلى جنب بمعهد التجارة فى أعقاب الحرب العالمية الأولى ، ومن هذا المعهد خرجا يحملان ليسانس التجارة . ويحملان شيئاً غالياً آخر ، هو خاتم الخطوبة فالزواج الذى تم فى سنة ١٩٢٣ ، ما زال قائماً سعيداً حتى الآن .

إن لويزا إيرهارت تعيش «في الظل» ، بعيدة عن الأضواء والحفلات والاستقبالات ، وتنزل إلى السوق بنفسها كأية زوجة ألمانية عادية ولعلى مررت بها أكثر من مرة دون أن أدرى ، ودون أن يدرى معظم الباعة والمشترين في سوق بون ، حيث تقوم إلى جانب شراء حاجياتها بمهمة أخرى ، هي مقارنة الأسعار ، والأصناف ، ومطابقتها على معلومات زوجها الوزير «صانع المعجزة» ... وهي تعتبر أكبر ناقد ناصح أمين خلطبه وأحاديثه عبدما يعود إلى بيته ، حتى ليقال إنه يشعر بضيق ، وعدم ارتياح ، إذا هي لزمت الصمت ، ولم تطالعه بآرائها الصريحة فيا يكتب أو يقول .

وها لا يزالان يقيان حتى الآن فى مسكن صغير — بالإيجار — لأن لويزا الزوجة المدبرة المتواضعة ، لم توافق على فكرة كان قد أبداها فى بناء فيلا سكنية . لها . وصممت على أن يظل بيتهما المؤجر البسيط الخالى من الترف باقياً على حاله ، يضمهما كل مساء بعد انتهاء ساعات العمل ، فيستمعان إلى الموسيقى الكلاسيكية أو يطالعان القصص البوليسية ، أو يزاولان هواية أخرى مشتركة بينهما ، وهى طهو الطعام!

#### يانتشك بدلامن برانت :

عندما وصلت إلى برلين وجدت فى برنامج زيارتى مقابلة مع المستشار الصحفى الهرفيلى برانت ، محافظ برلين وحاكمها ، وقيل لى إن الهر برانت مريض بالأنفلونزا فى بون ، حيث كان قد ذهب على هجل لأعمال تتعلق بالانتخابات البرلمانية فى الولايات . ولهذا رئى ترتيب هذه المقابلة لعلى أحب الوقوف على بعض المعلومات أو السؤال عن بعض الموضوعات الخاصة ببرلين أو بالهر برانت ، ولكنى أو بالمسألة الألمانية بوجه عام . فقلت إننى آسف لمرض الهر برانت ، ولكنى لا أرى داعياً لمقابلة أى مستشار أو نائب عنه ، لأننى أحب أن أرى كل شىء بنفسى ، وأحكم عليه بانطباعاتى ومعلوماتى التي أعتقد أنها كافية فى الوقت الحاضر وأضفت إلى ذلك ما يلى :

لذا يتجه الناس دائماً إلى الناس الكبار ، والمشروعات الصناعية الكبيرة والمؤسسات والمنشآت الضخمة ؟ ألا يوجد هناك أناس آخرون ، ليسوا في مثل شهرة الهر برانت ، ولكنهم يبذلون في مجالاتهم جهوداً لا تقل عن جهوده ؟ أليست هناك منشآت وصناعات ليست في ضخامة كروب ، وشير نج ، وديملر بنز وديماج ، ولكنها تساهم بنصيب حيوى في اقتصاديات البلاد ورفاهيتها ؟ وني أريد أن أرى أناساً بسطاء ، وصناعات يدوية بسيطة ، ومجموعات بشرية متواضعة منكبة على أعمالها في سكون . وفي مثابرة ، بعيداً عن الأضواء!

وكانت هذه مقدمة قصة ممتعة سمعتها ، ورأيت ختامها السعيد عندما زرت. مصانع يانتشك للحديد المشغول على بعد بضعة كيلو مترات خارج مدينة برلين . المحكان نفسه جزء من القصة : إنه معسكر قديم دمرته الغارات الجوية

الهائلة على العاصمة الألمانية . وقد حوله يانتشك إلى مصنع ومسكن في غاية البظافة والأناقة .

وصاحب المصنع يؤلف مع زوجته أول عناصر النجاح في هذه المؤسسة الخاصة التي بدأت في أعقاب هروبهما من المنطقة الشرقية الشيوعية ، والتجاء يانتشك إلى الاقتراض من أحد البنوك لإنشاء مصنع يدوى متواضع للحديد المشغول في صورة أوان للزهور والشموع ، وبقايا السجائر ، وعلب الكبريت والمصابيح الكهربائية ، ونحوها مما لا يستغنى عنه بيت غربي أنيق .

وفى صبر، وأناة ، وفهم ، استطاع يانتشك الهارب بجلده من النظام الشيوعى أن يبنى بيديه ، متعاوناً مع زوجته ومجموعة من مهرة الصناع اليدويين رجالا ونساء ، هذه الخلية التي لا تهدأ من العمل ، وأصبح — كا روى لى قصته المثيرة — يصدر إلى مختلف أنحاء العالم مصنوعاته اليدوية الجيلة بما لا يقل عن مائة ألف جنيه استرايني في العام . واستطاع أن يسدد كل مارك استدانه من البنك بفائدة غير قليلة .

وعندما عرض أحد كبار الممولين على يانتشك أن يقلب مصنعه اليدوى إلى مؤسسة صناعية تستمين بأحدث الآلات ، وتنتج أضعاف ما تنتج الآن ، وتكسب بالتالى أضعاف ما يكسب هو وزوجته وعماله المهرة ، رفض بلا تردد ولا ندم .

سألته: لماذا؟

فقال : لأن للمهارة اليدوية عندى مكانة لا أحب أن أفسدها بالآلات الحديثة ؟! إن هذا العمل ليس مجرد مصدر للكسب ، وهو كبير بحمد الله ، ولكنه أيضاً لذة ومتعة وهواية !

وحمدت الله على أن الهر برانت كان غائباً عن برلين اا

## أفظع من هبروشيما :

يمتقد بعض الناس ، بل معظم الناس ، أن أ كبر عدد من ضحايا الغارات الجوية خلال الحرب العالمية الثانية هو عدد الضحايا الذين قالتهم أو شوهتهم القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة هيروشيا اليابانية . ولكن الواقع أن مدينة درسدن الألمانية هي التي تحمل الرقم القياسي في عدد الضحايا ومدى الدمار الذي لا يكاد يتصوره العقل . وهو يعادل أضعاف ما حدث في هيروشيا . وقد ظهر أخيراً كتاب لأحد المؤلفين الإنجليز روى فيه مأساة الإغارة على درسدن ، وكيف ضاع فيها ١٣٥ ألف شخص ، فضلا عن الدمار الذي أصاب آثاراً ومعالم تاريخية لا تعوض ، دون أن تقتضي الضرورات الحربية هذه الغارة الوحشية على الإطلاق وقد ذكر المؤلف أن تشرتشل نفسه روع حين علم بالأرقام و الحقائق . وقال كثيرون من الإنجليز و الأمريكيين إن هذه « جريمة لا تليق بالعصر الحاضر » وقد حاول الإنجليز و الأمريكيين ، و لكن الوقائع التي رواها المؤلف أثبت أن سلاح وقد حاول الأمريكيين ، ولكن الوقائع التي رواها المؤلف أثبت أن سلاح الطيران الأمريكي لم يشترك في الغارة على درسدن إلا بعد أن كانسلاح الطيران البريطاني قد قطع أشواطاً طويلة في هذه « المهمة » !!

ومما يرويه التاريخ بحروف من نور أن شاعر ألمانيا العظيم جرهارت هاو بتمان رفض أن يغادر سيلسيا ، ليبتعد عن درسدن عندما بدأ بضربها ، و بعد أن شاهد الدمار الذي حدث أدلى بحديثه القصير الذي استنكر فيه الاعتداء على درسدن وقد اقتبسنا منه الدعاء الذي قدمنا به هذا الكتاب .

## صورة الغلاف

إن تاريخ ألمانيا بعد الحرب يرتبط بعلامتين بارزتين ها يه التقسيم وظهور أديناور كأول مستشار لألمانيا بعد تخلى السلطات العسكرية عن الحكم المباشر سنة ١٩٤٩ .

وفى الصورة المنشورة على الغلاف إحدى اللحظات التى. المجتمع فيها الإثنان: أديناور، وبوابة براندنبرج التاريخية التى. أصبحت علامة التقسيم الذى لا يزال يشطر ألمانيا شطرين: أحدها شيوعى أو شرقى والآخر اتحادى غربى.

ويرى أحد ضباط ألمانيا الشرقية يضع يديه فى خاصريه عن. بعد ، وكأنه يتحدى الغرب فى شخص المستشار أديناور الذى. يتحدث هنا مع بعض مرافقيه .



# فيرسيت

| مفعة  | 1   |        |     |      |       |         |       |        |            |             |          |        |        |         |           |    |
|-------|-----|--------|-----|------|-------|---------|-------|--------|------------|-------------|----------|--------|--------|---------|-----------|----|
| ٥     | ••• | •••    | ••• | •••  | •••   | •••     |       | •••    | •••        |             |          | ••     | ••     | كمتاب   | ذا ال     | à  |
| 11    |     |        |     | •••  |       | ,       |       |        |            | •           | دية      | لاتحا  | انيا ا | 19 1    | کی نفہ    | 1  |
| 44    | ••• | ياموان | *** | *    |       |         | ٠.    | ````   | .,         | <u>(;;;</u> | <u> </u> | ٦, ]   | والخز  | مل و    | لاد العا  |    |
| 47    |     |        | α.  | سجوز | جل ال | ر الر-  | ف ه   | اء يخل | الرخا      | سانع        | ۰.       | ناور   | - أدي  | ت بعد   | برهارز    | ļ  |
| ٤٥    |     |        | ••• |      |       | •••     |       |        |            | •••         |          | ••     | بد     | لي الأ  | راين إ    | ڊر |
| ٥٧    | ••• | •••    |     | •••  | •••   |         | ***   | •••    | •••        | •••         |          | صفة    | ، العا | ، قلب   | كنت في    | ١  |
| 40    |     | •••    | ••• | •••  | ***   | • • • • | •••   | •••    |            |             | انيا     | ني ألم | ىياة ۋ | ن الح   | سور ع     | 9  |
| ٨١    |     | •••    |     |      |       |         |       |        |            |             | ••       |        | ب      | الشعر   | غلبية ا   | 1  |
| ٨٥    |     | •••    | ••• | •••  | •••   | ***     | •••   |        |            | •••         | رة .     | وزي    | أول    | مع      | حديث      | -  |
| • •   |     | •••    |     |      |       |         |       |        |            |             |          |        |        |         | لشخصي     |    |
| 1.4   | ••• | •••    | ••• | •••  | •••   | •••     | •••   | •••    |            | •••         |          | غنائى  | لی اا  | التمثيا | للسرح     | ١  |
| 1-9   | ••• | •••    | *** | •••  | •••   | •••     | •••   | •••    |            | •••         | ä.,      | ت أد   | اسيا   | ِ ومن   | خواطر     |    |
| 117   | ••• | •••    | ••• | •••  | ٠٠,   | ان      | , ועצ | برقيز  | المستث     | حياة ا      | فى .     | راءة   | والق   | ىرىية   | اللغة الع | ļ  |
| 177   | ••• | •••    | ••• | •••  | •••   | نيته    | انج ج | ولفج   | هان ف      | يا يوه      | เมโ      | ار بخ  | في ت   | ٔدیب    | أعظم أ    | i  |
| 149   | ••• |        | ••• | •••  | •••   | •••     |       |        | •••        | • • •       | <u>ر</u> | لاتنا  | يات    | بمسم    | أسماء و   | ,  |
| 180   |     |        |     | •••  |       |         |       | يرنج   | <u>.</u> ش | ښ.          | يمار     | اعة د  | الصن   | ابرة    | عند جب    |    |
| 107   | ••• | •••    | ••• |      |       |         | •••   | •••    | ä          | طريف        | ت        | صائيا  | وإح    |         | حقائق     |    |
| toy.  | ••• | •••    | ••• | •••  | •••   | •••     | •••   | •••    | ••         |             | ••       | •••    | ف      | الغلا   | صورة      |    |
| ۱۵۸ . | ••  |        |     |      | •••   | •••     | •••   | •••    | •••        | •-          | 4        | عوم    | ، إلى  | ألماني  | نصيحة     |    |
| 17.   | ••• | •••    |     |      | •••   | •••     |       | •••    | •••        |             |          |        |        | ٠. ر    | الدؤلف    |    |

# للمؤلف

| ( دار الهلال ) سنة ۱۹۳۸                   | ١ — نوابغ الشباب                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (كتب للجميع ) سنة ١٩٥٠                    | ٢ — مارد من الشرق                                 |
| ( دار البلاغ ) سنة ١٩٦٣                   | ٣ — ساعات مع الأحرار                              |
| حياة توم بين ومختارات من مؤلفاته          | ٤ — الدنيا وطنه والحرية رايته                     |
| ( مؤسسة فرنكلين — سنة ١٩٥٧ )              |                                                   |
| مأساة يوليوس قيصرفي رسائل                 | o — منتصف مارس                                    |
| ( مؤسسة فر نكلين — سنة ١٩٦٢ )             |                                                   |
| ( مؤسسة فرنكلين — سنة ١٩٦٢ )              | ٣ — سيمون بوليفار                                 |
| ( مشروع الألف كتاب — بالاشتراك في         | ٧ — عمالقة الأدب ٣ أجزاء                          |
| الترجمة والمراجعة مع الأستاذ دريني خشبة ) |                                                   |
| بالاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | <ul> <li>۸ دراسات فی الأدب الأمریکی</li> </ul>    |
| الدكتور طه حسين ( مؤسسة فرنكلين )         |                                                   |
|                                           | <ul> <li>٩ - تاريخ الصحافة ومشاكلها في</li> </ul> |
| بحث قدم لليونسكو بالانجليز يةسنة ١٩٥٦     | الشرق العربي                                      |



#### المؤلف

ولد فى ١٢ يناير سنة ١٩١٤ بمركز ميت غمر . محافظة الدقيلية .

- تلقى تعليمه الابتدائى فى المنصورة والثانوى بالزقازيق وحصل على شهادة الليسانس فى آداب اللغة الإنجليزية من الجامعة المصرية سنة ١٩٣٣ ، وشهادة المعهد العالى للصحافة بجامعة كولومبيا سنة ١٩٩٠ .



- اشتغل بالصحافة منذ كان طالباً بالجامعة وعين سينة ١٩٣٧ بالمكتب الفنى لوزير التجارة ثم فصل من الحكومة لكتابة سلسلة مقالات سياسية عنيفة سنة ١٩٣٨ صند القصر وأحزاب الأقلية بعنوان «آن أن نصرح» ، كان يوقعها بإمضاء مستعار هو «صريح» .

- رأس تحرير عدة صحف ، وانتخب نقيباً للصحفيين سنة ١٩٥٥ وما زال وكيلا لنقابة الصحفيين حتى الآن ، كما يشغل منصب نائب رئيس تحرير مجلة «المصور» . - وقع اختيار منظمة اليونسكو التابعة للائمم المتحدة ليسكون خبيراً في الإعلاملدي الدول النامية . وهو أول صحفى عربي يختار لهذه المهمة .

- زار الهند مرتين وأمريكا ثلاث مرات ، كما زار الاتحاد السوفيق على رأس وفد من رجال الإعلام المصريين ، وكشاك زار الصين وفرنسا وانجلترا والحبشة والصومال وكثيراً من الدول العربية .

- مثل مصر والشرق الأوسط فى أول مؤتمر دولى للتأهيل الصحفى عقدته هيئة اليونسكو فى باريس سنة ١٩٥٦ . وانتخب مقرراً للجنة الأولى للمؤتمر ، وقدم محثاً مستفيضاً بالإنجليزية عن تاريخ الصحافة العربية ومشاكلها ، ترجمته هيئة اليونسكو إلى الفرنسية أيضاً ووزعت نسخاً منه باللغتين ضمن مطبوعاتها .

- ألف وترجم عدة كتب ، يرى الفراء بياناً بها داخل هذا الكتاب .

الثمن ٢٥ قرشا مصرط

Bibliotheca Alexadrin Co. 239785

المطبعة العالمية ١٦ و١٧ شارع ضريح سف والتناعرة